لسلة علم الاجتمساع المعاص الكتاب التاسع والمنسون توم بوتو الدكتورعلى تحبد الرار ملي انساذ علم الاجتماع الساعد معية الأداب . باحة الاسكذية الدكتور هجي على قحد أمناذ دنيس نشم الاجتماع مديالآداب - جامعة الإسخنية ولار لالعرفة لافاليبة

## سلسلة علم الاجتمساع المعاصر الكتابي الناميع والمنسون

# تور ببوتوسود نفدعلما لاجتمت عالما رکسی م

ترجمة وتعليق

الدكتورعلى تحيدالرارق جلى استاذ عام الاجتماع الساعد معية الآداب - جاسة الاستندية الدكتور خيب على محمد أمناذ رئيس مشم الامهماع معيد الآداب - جامعة الإستنارة

1148

ولارلالعرفة لافجامية

## محتويات الكتاب

| الموضيوخ          | وع الصـــ                                 | سقحة |
|-------------------|-------------------------------------------|------|
| مقدمة الترجمة الع | العربية: حوار مع الماركسية وعلم الاجتماع  |      |
|                   | بقلم الدكتور محمد على محمد ٠              | ٧    |
| الفصل الاول :     | : مقـــدمة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٢             | **   |
|                   | : الماركسية نسق نظرى في علم الاجتماع ٣٧   |      |
| الفصل الثالث:     | : الماركسية ورنفض علم الاجتماع • • • • ٥٩ | 09   |
| الفصل الرابع ؟    | ع النظــرية والممارسة ٠٠٠٠٠٠ ٥٥           | ٨٥   |
| الفصل الخامس:     | : علم الاجتماع الماركسي وعلوم الاجتماع    |      |
|                   |                                           |      |

# مقدمة الترجمة العربية حوار مع الماركسية وعلم الاجتماع بقـــــام الدكتور محمد على محمد

كثيرة هي القضايا التي تثار حينما يعقد الم عوالا اعلى أي مستوى مع الماركسية وعلم الاجتماع ، فالبعض قد يزعم أنهما يمثلان نوعان مغتلفان من الفكر ، وأنه لا مبرر من عقد هذا الحوار ، ويقف آخرون في الملسرف المقابل لذلك فيزعمون انهما شيء واحسد ، وأن الحسوار يستهدف في نهاية المحالف التدليل على هذه الدقيقة ، على حين نبدد أن فيريقا ثالثا يذهب مذهبا مختلفا ، ونقول « مختلف » لأنه لا يقوم على مجرد اتفاذ موقف وسط بين نقيضين ، وأنما هو ينهض على الدراسسة المتعمقة لكل من الاتجاهين الفكريين : الماركسسية وعلم الاجتماع ، ويظمن الى ما بينها من التقاء أو الهتراق ، ويؤكد أن الموار بينهما هو نوع من « المواجهة » التي تنطوى بدورها على نفسع متبادل ، طالما أن نوع من « المواجهة » التي تنطوى بدورها على نفسع متبادل ، طالما أن وهو : تفسير هذا العالم الاجتماعي من أجل تغييره الى عالم متسبع وهدة القيات سكانه .

من هذا المنطلق وجدت أنه من المكن ادارة الحوار ، لكى يكون مقدمة لهذا الكتيب الصغير في حجمه ، والخطير في مادته وأهكاره ، الذي كتبه الاستاذ توم بوتومور بهدف توضيع طبيعة العلاقة بين الماركسية مزجهة ، وعلم الاجتماع من جهة أخرى ، على أن الذى شجعنى على على عقد هذا الحوار ، أو اجراء تلك « ألواجهة » أننى حصرت نفسى فى مصدرين رئيسين يطرحان الابعاد الاساسية لهذا الحوار : المصدر الاول هو مقال لمؤلف هذا النص ذاته ، بعنوان : الماركسية وعلم الاجتماع ، نشره بوتومسور فى الكتاب الذى أشرف على تصريره بالاشتراك مع الاستاذ روبرت نيسبت (۱) ، والآخر هو بحث قيم يكمل الصورة التى نريد أن يقف عليها القارىء ، ذلك هو دراسة الاستاذ المئن جوادئر بعنوان : المركسية أو يعرض فيه لتطور المركسية أو يقدم دراسة « ماركسية للماركسية سيقدم دراسة « ماركسية للماركسية البيئي الداخلى للماركسية ويقصد من ذلك اجسراء نوع من التحليل البنائي الداخلى للماركسية ينهض على قضية مؤداها ، ان تطور الماركسية انما يرتبط بما حدث لها من « جدل وصراعات داخلية » بوصفها نظاما فكريا يسعى الى تضير المالم الاجتماعي وتغييره •

(1)

ما هى طبيعة العلاقة بين الماركسية وعلم الاجتماع ؟ سؤال ينبغى الاجابة عليه حينما نبدأ الحوار بينهما • يقول بوتومور: « منذ أكثر من قرن والعلاقات بين الماركسية وعلم الاجتماع وثيقة ، ومستمرة

Bottomre, T. Marxism and Sociology; in انظر (۱)
Bottomomre & Robert Nisbet. A History of Sociological Analysis, Heinemann, London, 1979, 11 - 248.

A. Gouidner, The Two Marxisms; Contradications (5) and Anomalies in the Development of Theory; Macmilan, N, X. 1980.

ومعقدة » ، أما كون هذه العلاقات وثيقة ، فذلك مرجعه الى أن النظرية الماركسية ارادت ـــ شأنها شأن علم الاجتماع ـــ أن تكون علما عــاما للمجتمــع •

فمن المعروف أن ماركس قد رفض التسمية اللتى اطلقها أوجيست كونت وهي « علم الاجتماع Sociologie » وذلك راجع الى أن كونت وهي « علم الاجتماع المعلم من الفلسفة الوضعية ، التى كونت قد انطلق في صياغته لهذا العلم من الفلسفة الوضعية ، التى عن روح لا هواتية طائفية ، وعن جنسون تتبؤى ، على الرغم من أن كونت قد أدعى أن الوضعية هي المرحلة التي يكتمل فيها نضيج المنهى الطبيعي الذي أراد أن يكون منهجا للعلم الجديد ، وهكذا تحدث ماركس عن « علم المجتمع » الذي يؤلف بين مختلف الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويكملها ، والهدف الاساسي لهذه الدراسة الشاملة للمجتمع أن نحقق فهما للتغيرات التي حدثت في المجتمع والراجعة الى تطور الرابسمالية الصناعية والثورات السياسية التي شهدها القرن التاسم عشر ،

وعلى المرغم من التباين بين علم الاجتماع الوضعى الذى صاغه كونت ، وبين علم المجتمع الذى طالب به ماركس ، الآ أن المصادر التى استقىمنها ماركس أهكاره ونظرياته تكاد أن تكوننفس المصادر التى عليها النظريات الاجتماعية ليس فقط عند كونت بل عند سبنسر وغيرهما، والتى أهمها تاريخ الحضارات ، ونظريات التقدم ، وتحليلات سان سيمون المجتمع الصناعى ، والاقتصادى السياسى الجديد • وعموما غندن حينها نتحدث عن مصادر الفكر الماركسي نحدد أساسسا ثلاثة مصادر رئيسية الاول يتمثل في الفلسفة الاالنية ، أثناء دراسته الاولى

فى الجامعة ، واقامته فى المانيا وبخاصة غلسفة هيجل وغيور باخ ، ثم الافكار الاشتراكية ، التى عاش فى رهابها حينما انتقل الى باريس ، وخاصة أفكار سان سيمون وبرودون ، ثم الاقتصاد السياسى الذى عك ماركس على دراسته ، وبخاصة أفكار ريكاردو وأدم سميث وغيرهما والتقت هذه التيارات جميعا عند ماركس غنسجت غيسوطها نسقا غكريا متكاملا ، ينزع نحو النقد ، والعمل من أجل التغيير ،

ومن جهة أخسرى ، نلاحظ أن تعقد المسلاقة بين علم الاجتماع والماركسية واستمرارها ، انما يرجع الى التطورات الداخلية لكل منهما والمراع المباشر بين الاراء النظرية ، وكذلك البحدل الذى ثار حسول المكان اعتبار الماركسية نظرية سوسيولوجية متكاملة ، تقف على قسدم وساق مع النظريات الاخرى ، أم أنها مجرد بناء فكرى متميز وفريد ، أو عالم متكامل من الافكار واللبادى، له وضحيته الخاصة ، ويشكل بصفة عامة بديلا راد يكاليا لاية نظرية سوسيولوجية لا تنطوى على نوجيه نحو « العمل من أجل التغيير » في المجتمع الانسانى ،

والمتأمل للنست الفكرى الماركسى يستطيع أن يؤكد أن النظرية الماركسية تتناول مجموعة من المسكلات التى تشكل بدورها مصورا لاهتمام مختلف النظريات السوسيولوجية بغض النظر عن تنوع اطاراتها التصورية ومبادئها المنهجية ، فهى تنتقل من تحليل بناء المجتمع وعلاقاته الاجتماعية ، الى دراسة الطيقات الاجتماعية والصراع الطبقى ، ثم تبحث فى ظواهر البناء القوقى الايديولوجى وتبين أسس الاغتراب ومظاهره وتفحص التغيرات الاجتماعية والثورات ، وتقدم فى النهاية تصورا لما ينبغى أن تكون عليه صورة المستقبل أو المجتمع الجديد وهى فى كل ذلك تهتم بالوحدات الكبرى ، وتتخذ من الاحداث التاريخية

مصدرا لتعميماتها وقضاياها الرئيسية ، ومن وجهة النظسر هذه ، غان الفروق بين الماركسية وعلم الاجتماع لا تبدو بأية حال فروقا أكثر من تلك القائمة بين المدارس السوسيولوجية المتنافسية ، وهكذا ، يمكن الزعم بأن الماركسية تمثل نموذجا من نماذج التحليل السوسيولوجي ، يفوم على نوع من التأليف المتاز بين أغكار مستمدة من الفلسيفة : والمدراسات التاريخية ، والملوم الاجتماعية ، وأنها شهدت تطورات لاحقة ، نتيجة التأويلات والتجديدات المستنيرة التي ظهرت بعد ذلك ، واستجابة الماركسيين للهجوم النقدى ، والمشكلات الجديدة التي طرحها نفير الظروف التاريخية ،

واذا أردنا أن نتخذ لنا نقطة بدء فى التعرف على النظرية المركسية: من هذه الزاوية ، فلملنا نبدأ من أهم مفهوم انطوت عليه هذه النظرية، ذلك هـ مفهوم العمـل الانسـانى Human Lobor ، وهـ مفهوم سوف يشهد تطورا أيضا من خـلال عدد آخر من المفاهيم التى ايتبطت به فى النسق النظرى الذى صاغه ماركس و ولقد اسـتمد ماركس فكرته الاساسية عن هذا الفهوم من أعمال هيجل ، أذ هو يقول : و ان الانجاز المعظيم الذى قدمه هيجل فى الفينو مينولوجيا هو ادراكه لقدرة الانسان على المفاق الذاتى بوصفها عملية ، ٥٠٠ ومن ثم استطاع أن بعرف طبيعة العمل ٥٠٠ وأن يتصور الانسان الموضوعى ٥٠٠ الذى هو نتاج للعمل الانسانى المفاص » و لكن ماركس رغم اعجابه الشديد بفلسفة هيجل ، واعتمـاده على الاداة المنطقيـة لهذه الفلسفة وهى المجدل ، كان ينـكر على هيجل مثاليته ، ومن ثم هـول مفهوم العمـل الرودانى Spiritual Labor ... في فلســنة هيجـــل ــ الى عمـل يق فـمياق الانتاج المادى للحياة البشرية ، أى العمل كمصدر لثروء ، يق سياق الانتاج المادى للحياة البشرية ، أى العمل كمصدر لثروء ، يقد في سياق الانتاج المادى الحياة البشرية ، أى العمل كمصدر لثروء ، يقدي المناق الانتاج المادى الحياة البشرية ، أى العمل كمصدر لثروء ، يقدي المناق الانتاج المادى الحياة البشرية ، أى العمل كمصدر لثروء ، يقد في سياق الانتاج المادى الحياة البشرية ، أى العمل كمصدر لثروء ، يقد في سياق الانتاج المادى الحياة البشرية ، أى العمل كمصدر لثروء ،

وربما استقى هذا التصور للعمل من الاقتصاد السياسى ، على أن مفهوم هدودا — كما ادعى مفهوم ه العمل » على هذا النحو ، ليس مفهوما محدودا — كما ادعى البعض — بحدود الانتاج المادى ، واثما للعمل هنا ينطوى على تصور أشمل يستوعب النشاط الانسانى برمته حينما يلتحم فيه الانتاج الملدى بالانتاج الفكرى ، فالانسان لا ينتج غصب وسائل وجوده الملدى ، ولكنه يخلق فى الوقت ذاته ، ومن خلال عملية غريدة ، شكلا كليا المجتمىم ،

غير أن هذه الفكرة الاخيرة التي منحت مفهوم العمل الماركدي طابعا خاصا ، كانت مدعاة الى القول بأن تميز مفهوم العمل عند ماركس راجع أساسا الى المعنى الاقتصادي الذي انطوى عليه هذا المفهوم ( العلاقة المتبادلة والمتطورة بين الانسان والطبيعة ) ، وهو الذي ينظر اليه بوصفه أساس كل صور الحياة الاجتماعية ، وعلى هذا المنحو يمكن القول كما ذهب كارل كورش Karl Korsch أنه يجب النظر الى الماركسية باعتبارها اقتصادا سياسيا أكثر من كن ينها علم اجتماع ، لكنا مع ذلك نقول انه الى المدى وهو بعيد كونها علم اجتماع ، لكنا مع ذلك نقول انه الى المدى وهو بعيد للذي اعتنى فيه ماركس بتحليل بنية المجتمع بكل عناصرها ومكوناتها ما أن الماركسية تمثل وجهة نظر سوسيولوجية تمنح البعد الاقتصادي ، منطلقة من المحقيقة التي مؤداها ، أن المجتمع الانساني داخل في العالم الطبيعي ، وأنه ينبغي تحليل كافة الظواهر الاجتماعية في سياق العلاقة المتفير

على أن ماركس لم يكتف بهذا التصور للعمل ، وانما طبق غكرته

المامة على مظاهر الشرور والالام التى ارتبطت بهذا المفهوم ، والتى تحدثت عنها النزعة الرومانسية الالمانية عند تتاولها للاغتراب ، اذ مناتقى هكرة الاغتراب بالمفهوم الاقتصادى الاجتماعى من خلال تطلل اغتراب العمل كما يقف عليه فى كتابات الاقتصاديين السياسيين ، هاغتراب العمل شأنه شأن العمل ذاته ، هو فى رأى ماركس عملية ولكنها تتحقق فى عالم الوجود الفيزيقى للانسان ، والانتاج المادى ، ان ولكنها تتحقق فى عالم الوجود الفيزيقى للانسان ، والانتاج المادى ، ان العمل المفترب هو ذلك الضرب من العمل الذي يفرض على الانسان بواسطة آخرين ، هو عمل اجبارى ، يتمارض مع النشاط الابتكارى المور ، وهو غضلا عن ذلك نوع من العمل يستفيد هيه الاخرون من نتاج عمل العامل ، اولئك هم « سادة نظام الانتاج » الذين يمارسون كل المال المال ، اولئك هم « سادة نظام الانتاج » الذين يمارسون كل

ويؤكد توم بوتومور أنه من هذين المفهومين الاساسين نستطيع أن نحدد عناصر نظريته الشاملة عن المجتمع ، غالعمل كتقطة بداية ، انما علينا أن ندركه بوصفه عملية تاريضية متطورة يستطيع الانسسان غلالها أن يمير نفسه ، وأن يمير مجتمعه فى أطار تمييره للطبيعة ، وهذا الاتصور يقودنا طبيعيا الى غكرة مراحل تطور العمل والانتاج ، التي تتميز خلال كل مراحل التاريخ ، بوجود اساليب نوعية للانتاج ، وصور مختلفة للمجتمع ، يضاف الى ذلك أن هذه العملية التاريخية تنطوى على طابع تقدمى ، غالانسانية تتمرك من حالة الاعتماد المطلق على قوى ومصادر طبيعية معينة ، الى حالات أخرى تزداد غيها سيطرتها عنو، الطبيعة ، وكلما ازدادت هذه السيطرة ، عبر ذلك عن « حقبات تقدمية فى التكوين الاقتصادى للمجتمع » وعن صور أعلى وأكثر رقيا المجتمع »

ومع ذلك غهذا التطور المعمل الاجتماعي لا يظهر في شكل جهد جمعي تعاوني لتصيين القوى الانتاجية ، ومن ثم زيادة قبضة الانسان في السيطرة على الطبيعة ، ذلك أن فكرة العمل المفترب تطرح بالفعل انقسام المجتمع الى جماعتين رئيسيتين تحدد العلاقة بينهما الطلبع العمام للدياة الاقتصادية والسياسية ، ولقد عبر ماركس عن هذه الفكرة في رأس المال ( المجلد الثالث ) بقوله : « انها دائما تلك الملاقة المباشرة بين سيادة الظلروف الانتاجية والمنتصين المباشرين ، التي تكشف عن الاساس الخفي للبناء الاجتماعي برمته ، ومن ثم تكشف عن الشيكل المالاتة بين السيادة والمنتجية ، وبايجاز الشكل الخاص للدولة ، وصورة هذه الملاقة بين السادة والمنتجين ترتبط عادة بمرحلة محددة في تطور أساليب العمل ، ومن ثم الانتاجية الاجتماعية للعمل » ،

ويفلص بوتومور من ذلك الى أننا نستطيع فى الكتابات المسكرة لمركس أن نقف على الفطوط العريضة لنظريته السوسيولوجية ، وهى التى نتضمن مفاهيمه الرئيسية عن العمل ، والملكية الفاصة ، وأسلوب الانتاج ، وأشسكال المجتمع ، ومراحل النمو ، والطبقات الاجتماعيه ، والصراع الطبقى ، وهى مفاهيم متضمنة فى عرضه ، الذى قد يسدو متفرقا ، وان كان يكشف عن التطور الفعلى لفكر ماركس من خلال جدله مع الفلسفة الهيجلية والاقتصاد السياسي فى محاولة لاعدادة صياغة الافكار الفلسفية فى شكل تصورات هى عناصر نظرية المجتمع وصفها ماركس نفسه بانها « ثمرة تحليل واقعى خالص » و وجدير بالذكر ان مفهوم ماركس عن الطبقة الاجتماعية — مثلا سقد تطور فى كتابات تتعلق الى حد كبير بدراسسات البروليتاريا الصديئة ، التى طورها المفكرون الفرنسيون الاشتراكيون و وبطول عام ١٨٤٥ ، كان ماركس

قد بلغ تطورا في انفكاره تمكن معم من صياغة المسادىء الرئيسية لمظريته : « أن هذا التصور للتاريخ ، أذن ، أنما يرتكز على عرض العملية الفعلية للانتاج ، التي تبدأ من الانتاج البسيط للدياة ، وعلى لهم أشكال التفاعل المرتبطة بهذا الاسلوب للانتاج والناشئة عنه ،مثال ذلك المجتمع المدنى في مراحله المختلفة ، بوصفه اساسا للتاريخ ككل ، وأيضا في تحوله الدولة ٠٠٠ أنه لا ينسر المارسة بالرجوع الى الفكرة ، وأنما يفسر تكوين الافكار من المارسمة الواقعية ، ومن ثم يصل الى النتيجة التي مؤداها ، أن كل صور الوعى ومنتجاته ، يمكن تحليلها لا من خلال النقد المفكرى ، ولكن بالممارسة المعلية للعلاقات الاجتماعية : تلك الممارسة التي تنشــــــأ عنها ضروب من الانحكار المثالية ، والذن غليس النقد هو القوة الدافعة للتاريخ، وانما الثورة ٠٠٠ تلك التي تكشف ٠٠٠ خلال كل مرحلة تاريخية ٥٠٠ عن أن هناك نتاجا ماديا ، أي مجموعة من القوى المادية ، أو علاقة تاريخية بين الانسراد والطبيعة ، وبينهم وبين بعضهم البعض ، وهذه العلاقة تنتقل من جيل الى آخــر ، ٠٠٠ بميث تخضع لتعديل من الجيل الجديد ، وتحدد له ظروف حيساته ، وتمنعه شكلا خاصا للتطور ، أو طابعا متميزا ، أنه ليبدو أن الظـروف تصنع الرجال ، تماما كما يصنع الجال ظروغهم » ( الايديولوجية الالمانيـة ١٨٤٥ ــ ١٨٤٦ ) القد ارتبط هذا الاطار النظرى باسم ماركس ، وهو يوصف بأنه ينطوى على الخطوط الموجهة لكافة دراساته اللاحقة ألا أن ثمة فقرة هامة تلخص أهم متضمنات نظرية ماركس نوردها على النحو التالى: « يدخل الناس خلال انتاج المعلقات الاجتماعية في علاقات محددة ضرورية ومستقلة عن ارادتهم ، وترتبط هذه العلاقات الانتاجية بمرحلة مدددة من تطور قواهم المادية للانتاج ويكون مجموع علاقات الانتاج البناء الاقتصادي للمجتمع ـ الاساس الحقيقي.

الذى ينهض عليه البناء الفوقى القانونى والسياسى ، والذى ترتبط به صور معينة للوعى الاجتماعى ، ويحدد اسلوب انتاج الحياة المادية الماليم الطابع العام لعمليات الحياة الاجتماعية ، والسياسية ، والروحية ، و وخلال مرحلة معينة من التطور ، تدخل قوى الانتاج المادى فى المجتمع فى صراع مع علاقات الانتاج القائمة ، التى كانت تمثل التعبير القانونى لها او مع علاقات الملكية التى كانت تتسق معها غيما سبق ، و ومن ثم تظهر حقبة الثورة الاجتماعية » ( مقدمة اسهام فى نقد الاقتصاد السياسى ١٨٥٩) ،

ولقد تغير اتجاه ماركس بعد منتصف اربعينيات القرن الثامن عشر تغيرا ملحوظا ، اذ ذهب لويس التوسير L. Althusser الى آنه بطول عام ١٨٤٥ ظهرت غترة « استرغاء معرف » غصلت بين الكتابات التي عبرت عن ماركس الشاب والتي عكست احتماماته الانسانية والايديولوجية والتاريخية المثاثرة بأعمال هيجل وغيورباخ ، وبين أعمال ماركس فى مرحلة النضج التي تمثل محاولة منظمة لصياغة علم دقيت المجتمع ، وييدو من أعمال ماركس الاساسية أنه وضع برنامجا ضفما يتسق مع وجهة النظر السابقة ، اذ هو يقرر من جديد تصوره التطور يتسق مع وجهة النظر السابقة ، اذ هو يقرر من جديد تصوره التاريخية للانتاج لها خصائص مشتركة » ، نجده يحال العلاقة بين الانتاج ، للانتاج لها خصائص مشتركة » ، نجده يحال العلاقة بين الانتاج ، ويحدد عناصر منهجه الخاص ، والاستهلاك ، ويغص نهج الاقتصاد السياسي ويحدد عناصر منهجه الخاص ، وأخيرا ، يقدم في شكل مذكرات ، بعض المسائل الهامة التي يتعين مواجهتها في أية محاولة التدليل بطسرية:

تفصيلية على الارتباط بين اساليب الانتاج ، واشكال المجتمع والدولة والظواهر الثقافية ، أو تفسير التطور التاريخي للمجتمعات في علاقته بمفهوم التقدم و وغضلا عن ذلك فأنه يكتب فصسلا مطولا عن التكوين الاقتصادي ما قبل الرأسمالي ، الذي يعد أكثر محاولات ماركس شمولا ومنهجية لمناقشة مشكلة التطور المتاريخي .

ومن الوافسح أن ماركس لم يكن قسادرا على استكمال مشروعه الطموح ، وأن أعماله الاساسية منذ أواخر عام ١٨٥٠ حتى وغاته ، قد ركزت اساسا على التحليل الاقتصادى ، الذي ظل هو ذاته غير مكتمل، ومحصورا في دراسة الرأسمالية بوصفها أسلوبا متميزا للانتاج ومعذلك، غهم لم يتجاهل أبدا دراساته عن الاشكال التاريخية المتنوعة للمجتمع ، وخلال سنواته الاخيرة ( ما بين ١٨٨٠ 🗕 ١٨٨٢ ) كتب تعليقات شاملة حول أعمال الباحثين الذين تناولوا دراسة التاريخ الاجتماعي والثقاني للبشرية ، ومن بينهم مورجان L. H. Morgan ، وهيير J. B. Phear . J. Lubbock ، وجسون لوبوك 'H. S. Maine ومين وهكذا فقدد اتسمت دراسات ماركيين في مرحلة نضوجه بسمتين رئيسيتين : الاولى هي تطوير وتنقيح تحليسه النظرى لاساليب الانتاج من خلال الدراسة المركزة لاسلوب الانتساج الرأسماني الحديث ، والفحص النقدي للنظريات التي صاغها اسلافه ومعاصريه في الاقتصاد السياسي ، والسمة الاخـرى هي الجهد الذي بذله لوضع اسلوب الانتاج الرأسمالي والمجتمع الرأسمالي في المسار تاريخي للتنمية لاجتماعية ، تلك المحاولة التي لخصها في أعماله المبكرة ، ولكنه حاول تطوير ها في كتاباته اللاحقة •

ولقد ناقش مارتن نيق ولاس M. Nicolaus في مقال له التحليل الاقتصادي الذي طوره ماركس ، وذلك تحت عنوان « ماركس المجهول » • فكشف عن تطور فكر ماركس حول ثلاثة قضايا رئيسية الاولى أنه طور تحليل النقــود والتبادل الذي بدأه في كل المـــودات الاقتصادية والفلسفية ، وصاغ تصورا للنقود بوصفها تمثل « رابطة Social Bond »، تلك التي تعبر عن نتاج تاريخي احتماعية للعلاقات الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي ، ولكنه أخضع معالجة علاقات السوق لتحليله للانتاج الرأسمالي وعملية تراكم رأس المال ، أو التوسم الذاتي لرأس المال • وثانيا في تحليله لرأس المال استخدم المفهوم الجديد عن « قوة العمل Labour Power ( بدلا من مصطلح « العمل » في كتاباته المبكرة ) لوصف السلعة التي يبعها العامل في مقابل الاجر ، وأوضح النوعية المتميزة لهذه السسلعة ، بمعنى أنها قادرة على خلق قيم غير قائمة بالفعل ، أو أنها قادرة على خلق قيم أكثر مما تحتاجه ... أي أنها تخلق فائضا للقيمة ، هو مصدر الربح الرأسمالي • وأخيرا الفاقش ماركس بتفصيل أكثر الظروف التي سوف تؤدى الى انهيار الرأسمالية ، وهنا يبدو أنه أثار نوعين من العوامل ، الاولى سلبية ، والاخرى ايجابية ، فقد ذهب ماركس في المحل الاول ، الى أن الرأسمالية تتضمن معوقات محددة للانتاج \_ بحيث تتعارض مع اتجاه الرأسمالية العام نحو تحطيم كل معوقات الانتاج \_ تلك هـي فائض الانتاج والذى يمثل التناقض الاساسي للرأسمالية المتطورة . ولقد حاول ماركس تشخيص هذا الانتاج الفائض بصورة مختلفة بولكن وجهة نظره يمكن تلخيصها في العبارة التالية : « أن هذه العملية تتضمن

تحديد أو تعقيد قيمة استخدام الانتاج بقيمة التبادل » ، ومعنى ذلك ، أن تحديد الانتاج يظهر لأن المنتجات ( السلم ) يتعذر تبادلها ، ومن ثم غان ما تتضمنه من غائض للقيمة لا يتحقق · أو كما عبر ماركس عن ذلك في كتابه رأس المال الجلد الثالث ، « ان السبب النهائي لكل الازمات الحقيقية هو دائما غقر الجماهير وضعف مستوى استهلاكها ، في مقابل اتجاه الانتاج الرأسمالي الذي يطور القوى المنتجة بطريقة تجمل من القوة المطلقة للاستهلاك في المجتمع هي القيد الوحيد لهذه القوى \* • وهذا التحليل يقدم لنا المحتوى الاساسى للقضية العامة عند ماركس ، وهي التعول الي شكل جديد للمجتمع بيدأ حينما يتطهور الصراع في المجتمع القائم بين قوى الانتاج وعسلاقات الانتاج ( التي تتشكل ، في حالة المجتمع الرأسمالي ، بواسطة النقود والتبادل ، وبايجاز ، عن طريقة السوق ) • لكن المعامل الايجابي الثاني في انهيار الرأسمالية هو أنها تخلق ، في حالة نموها ، اموالا اقتصادية لا تتحقق فيها عملية العمل الاجتماعي بصورة جمعية الابقدر محدود جدا • ولقد عبر ماركس في بعض الفقرات الهامة عن هذه الحالة بقوله: «حينما تنمو الصناعات الكبرى يعتمد خلق الثروة الحقيقية على وقت العمل وكمية العمل أكثـر من اعتماده على قوة الادوات التي تتحرك هـــلال وقت العمل ، والتي تكون فعاليتها بالمشل غير مرتبطة بوقت العمل مباشرة في انتاجها ، ولكنها تستند الى الحالة العامة للعلم ولتقدم التكنولوجيا ، أو تطبيق العلم على الانتاج ٠٠٠ وعندما يحدث هذا! التحول ، غان ما سيبقى في عملية الانتاج والثروة لن يكون هو العمل ، وانما ملاءمة قواه الانتاجية العمامة ، وغهمه وسيطرته على الطبيعة ، وبايجاز تطمور الفرد الاجتماعي ٠٠٠ ان تطور رأس المال الثابت يكشف عن الدى الذي تصبح فيــ المعرفة الاجتماعية العامة قوة انتاجيــة مباشرة ، ومن ثم مــدى

خضوع عمليات الدياة الاجتماعية اسيطرة العقل العام وتشكلها بواسطته » • ان انهيار الرئسمالية والتحول الى شكل جديد للمجتمع قدد اعتبرها ماركس عملية معقدة تنطوى على أزمات اقتصادية ، وماعات سياسية ، ومناسلا عن ذلك مان النمو داخل الرئسمالية ، وتطور نسق اقتصادى بديل ، ثم اضعاف كل قوى العلم والطبيعسة ، والتنظيم اجتماعى » تلعب دورا هاما •

واذن ، كيف يتلاءم تعليل ماركس للرأسسمالية ، وبخاصسة نمط الانتاج الرأسمالي ، الذي يمشل جزءا كبيرا من أعماله ، مع نظريته المامة عن المجتمع التي لمضمها في شبابه ؟ وكما سبق أن أوضحنا ، لم تكن هناك أية مرحلة لم يشتغل غيها ماركس بالتطور التاريخي للمجتمع باعتباره يمثل عملية نتابع لاساليب متميزة للانتاج والتكوين الاجتماعي ، وقد عاد الى دراسة هذه القضايا التاريخية في مناقشته العامة للتكوينات الاستوى ، وملاحظساته عن المجتمعات القبلية والريغية ، التي استندت الى دراساته عن أعمال مورجان ومين وغيرهما من العلماء الاجتماعين الذين تناولوا دراسسة التاريخ المبكر للنظم الاجتماعية • مع ملاحظسة المبكرة هي طبيعة قرابية أو دينية أو سياسية ، وهي لا تمثل تناقضا ، المبكرة هي طبيعة المباهدة المبتمة عن أن طبيعة المبتمة عن التناقض عن التناقضة قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ،

واذا كانت نظريات ماركس وأهكاره خالال حياته لم تنل اهتماما كبيرا ، هان هذه النظريات قد مارست بعد موته مباشرة تأثيرا هكريا وسياسيا كبيرا ، واتخذ هذا التأثير اتجاهين اساسيين الاول هو

تأثيرها في حركة العمل ، والآخر تأثيرها في العلوم الاجتماعية . ومن خــ لال ذلك هُضعت الماركسية لتعديلات وتطوير ، وبخاصــة التحليل الماركسي للرأسمالية ــ ونذكر على سبيل المثال أعمال روزا لوكسمبرج \_ الذي عولج في ضوء التغيرات التي حدثت منذ موت ماركس ، وتفسير النمو المستمر للرأسمالية من خلال ظاهرة الامبرمالية ، وخلال العقيد الاول من القرن العشرين ظهرت مدارس مكرية متنوعة داخل المسركة الاستراكية نتيجة للمناقشات التي دارت حول تفسير نظرية ماركس ، ومحاولات اعادة صياغتها في ضوء الانتقادات الموجهة البها ، وتطهور الدراسات الامبيريقية في علم الاجتماع والتاريخ الاجتماعي • وهكذا ، بحلول العقد الاول من القرن الحالى تأسست الماركسية بوصفها نظرية اجتماعية ، وعمقت جــذورها في التجــربة العملية لمركة الحــزب الاستراكى ، والمجال الاكاديمي حيث بدأت تتضح معالم حركة البحث الاجتماعي ذي التوجيب الماركسي • والمنتبع لاتجاهات النظرية السوسيولوجية المعاصرة يستطيع أن يتعرف على أبعاد التأثير الماركسي في هذه النظريات غقد تأثرت حركة البحث الاجتماعي في معهد غرانكفورت بها ، هذا غضلا عن تأثيرها في علم الاجتماع الالماني مند بدء تكوينه ، فمن المعروف أن أفضل قراءة اكتابات ماكس غيير هي أن نطالم هذه الاعمال بوصفها حوارا وتعليقا حادا على المقولات الماركسية. وبالمثل ، غان الكتابات المعاصرة في ميدان التنمية والتدديث لا يمكن غهمها بعيدا عن هذه المقولات ، ونخص بالذكر أعمال غرانك وبول باران وغيرهما ٠

(1)

وبعد أن قدم لنا بوتومور عرضا واضحا ومحددا الماركسية ...

خلال مراحل تطورها المختلفة بوصفها نظرية اجتماعية تتضمن مفاهيم ومقولات سوسيولوجية ، وتستثير حركة البحث الاجتماعي . نستطيع الان أن تقدم التحليل الذي ضمنه الفن جولدنر مؤلفه بعنوان الماركسيتان ، حيث يبدو هذا التحليل مؤسسا على دراسات بوتومور ، المركسية وعلم ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن كتسابات بوتومور عن الماركسية وعلم الاجتماع تشكل مقدمة منطقية ينبغي البدء بها قبل قراءة كتساب الفن جولدنر ، اذ يركز جولدنر على تطور النظرية الماركسية من خلال دراسة التناقضات الداخلية فيها من جهة ، والانتقادات والعداءات الخارجية لها من جهة أمرى ، وأهم ما يبرزه من تناقضات هو التناقض بين ما يطلق عليه « الماركسية العلمية » في سعيها ندو أكتشاف القوانين يطلق عليه « الماركسية المقدية » في سعيها ندو أكتشاف القوانين ناهية ، و « الماركسية المقدية ، هن سعيها على غلسفة للممارسة من ناهية أخرى ،

وقد نظر جولدنر الى تطور الماركسية خلال ثلاث مراحل رئيسية ، أما المرحلة الأولى غهى مرحلة البداية والتاسيس ، وغيها اتجه الرواد المؤسسون نحو تحديد طبيعة النظرية وتمييزها عن الاتجاهات الاخرى ، المؤسسون نحو تحديد طبيعة النظرية التى شهدت تطورات جديدة ، وصراعات بين الجديد والقديم ، ثم المرحلة الثالثة والتى لوحظ غيها أن النظرية أي تتخذت شكل النموذج Paradigm عرة وينعد حك دخلت النظرية في نقاش وحوار مع كثير من الأغكار التى ظهرت خلال المرحلة الثانية ، وهى الاغكار المعارضة لتى تركزت معظمها حول دور المدولة ، وطابع نمط الانتاج الآسيوى، واعدت من جديد مسألة التعارض بين غكرة الدولة وبين التصرر الانسانى ، كما شهدت أيضا مراجعة لاغكار النجاز بالذات ، والغروق بينه وبين ماركس ،

ويؤكد جولدنر أن دراسة الماركسية تمثل مطلبا حاسما في هذا العصر الذي نعيشه ، اذ يمكن القـول ان أكثر من ثلث سكان العـالم يعيشون في دول وتحت سيطرة نظم تصف نفسها بأنها نظم ماركسية ، هذا فضلا عن ان فهم الثورات التي يشهدها العالم المعاصر أمر متعـذر بدون دراسـة الماركسية ، ولهذا فان الماركسية تمثل أهـد المداخل الرئيسية لفهم عالمنا المعاصر ، وهي ولا شك تتفاعل مع البيئة التي تعيش فيها باعتبارها جزءا من هذه البيئة ، ولكنه جزء هام وحيوى ، وبدون غهمه يتعذر فهم الاحداث الكبرى لهذا المعصر ه

في ضوء ذلك يحدد جوادنر معالم النقد الذي يطرحه للماركسية ، فهو نقد يبحث عن العقلانية في المفكر الماركسي ، وينظر الى هذه النظرية بوصفها نتاجا انسانيا ، غلقته ظروف تاريخية معينة ، أنه نقد يبحث عن حدود هذه النظرية بدرجة لا تقل عن بحثه في انجازاتها ، ونقد النظرية هو عمل ايجابي بكل معاني هذه السكلمة ، لأنه يعني قراءة النص من خلال حوار ينعقد بين هذا النص وبين تيارات مكرية أخرى عديدة ، ممن السلم به أن المساني التي ينطوي عليها أي نص لا يمكن أن تقتصر شحسب على ما يجرى في عقل كاتب هذا النص ، وهذا هو ما تعنيه عملية تأويل النصوص واعادة تفسيرها غالنظرية تحمل رسالة ، لا نشك مطلقا في أن مؤلف هذه النظرية يعلم تماما جوانب الرسسالة ، ولكن دائما ما تكون هناك جواتب أخرى يمكن اكتشافها بواسطة عملية التأويل التي يتوم بها المفسرون والنقاد ، وهذا اللون من النقد لا يعزل النظرية عن السياق الذي ظهرت غيه ، ولا ينظر اليها بوصفها حدثا غريدا ليست له أية مقدمات ، أننا هنا سوف نهتم ببحث الماركسية من خلال وضعها جنبا الي جنب مم الانجسازات الاخرى والظروف والحاجات الانسسانية

التي أرتبطت بها خطلال الحقصة التاريخيصة التي شهدت ظهـورها + وربما لا يجد هـذا النوع مـن التحليل تبـولا من بعض الماركسيين من أمثال لويس التوسير L- Althussa الذي ذهب الى حد القول بأن « الاكتشاف الذي قدمه ماركس يعد أعظم حدث في تاريخ المعرفة الانسانية ، منذ ظهور الرياضيات في اليسونان ، • ولكن الزعم أن النظرية قد نشأت نتيجة لضغط الحاجات الانسانية ، يدعونا الى الاجابة عن التساؤل الهام الذي مؤداه ، حاجات من ؟ حاجات أية جماعة انسانية ؟ وما هي مواصفات هذه الجماعة ؟ ان الاجابة التي يقدمها لنا الفكر الماركسي على ذلك هي « أن الماركسية تعبر عن وعسى الطبقـة العاملة » ، ومن ثم غان « الوعى يتحـد من خلال الوجـود الاجتماعي » ، وهذا ولا شك يدعونا الى همص الاساس الطبقي للماركسية ، وهو غصص يدخلنا الى صميم البناء الاجتماعي الذي ساد خلال الفترة التاريخيـة التي ظهرت فيها الماركسية وفي الوقت ذاته ، علينا أن نفكر في اولئك الاشخاص الذين صاغوا هذه النظرية ( ماركس وانجاز ) ، فهم بالطبع لا يرتبطون بالسياق الاجتماعي ارتباطا سلبيا أو متناغما تماما مع هذا السياق ، وانما هم يقومون بهذا العمل النظرى من خلال صراع مع هذا السياق وثقافته وتقاليده السائدة • وهذا ا حدث بالفعل حينما حددت الماركسية معالم الفروق بينها وبين التيارات الفكرية التي تأثرت بها ، مثل فلسفة هيجل المثالية ، والاقتصاد السياسي الانجليزي ، وبعض جوانب الندوق العام كالدين والايديولوجيات السياسية وغيرها • وهكذا ، غان غهم الماركسية لا يتطلب فحسب فهم الاصول الفكرية التي نبعت عنها ، وانما يحتساج أبضا الى فهم الاتجاهات المعارضة لهاا ، والتي حاولت أن تتميز عنها • له كل عمل نظرى جديد لا يمثل اضافة الى بناء قائم فقط ، وانما ينطوى كذلك على حذف لبعض عناصر هذا البناء •

واذا كانت غكرة النقد تتضمن تركيزا على سياق النص موضع النقد، وذلك من حيث أصوله التاريخية والفنية ، فانها أيضا تنظر الى النصوص ذاتها على أنها تجسد تناقضاتها الداخلية ، وادراك هذه التناقضات يعد مدخلا هاما لفهم الوضع الراهن الماركسية وتطلعاتها المستقبلية ، والحديث عن الماركسية بهذ! النحو ، انما يعنى أنها أكثر من مجرد نسق نظرى ، ينطوى على مجموعة من القضايا ، انها عالم منظم من الاهكار الثورية ، ومن ثم غان النقد يرتكز على محورين ، الاول بنائى يهدف الدى الكشف عن العناصر التعارضة ، والاخر دينامى يبحث في نتائج هذا التعارض ،

وهكذا ، هدد الغن جولدنر أبعاد تحليله النقدى للماركسيتان ، الماركسية الماركسية في سعيها نحو اقامة نظرية عن المجتمع ، والماركسية الناركسية الفلسيفية ، واستطاع من خيلال هذه التفرقة أن يكشف عن الظروف التاريخية والمجتمعية التي صاحبت نشأة الاتجاهين ، ومبيلغ اسهامها في فهم المالم الاجتماعي ، ومع ذلك ، فالفط الفاصل بين هذين الاتجاهين ليس قاطعا تماما ، بمعنى أن هناك تبادلا للافكار والمواقف بين الماركسيين الذين ينتمون الى كل من هذين الاتجاهيين ، الا ان المقتقة التي اراد جولدنر أن يكشف عنها هي ان وجود هذين التيارين داخل الماركسية هو أهد مصادر التوتر الداخلي والجدل ، الذي يعد عياملا رئيسيا من عوامل تطور النظرية ككل ، خاصة اذا أخذنا في الاعتبار العداءات الفارجي والنقد الذي وجهه اليها من النظريات

ان الإفكار السابقة توجهنا نحو قراءة كتاب بوتومور الذى نقدم له الآن ، وقد تزودنا بحصيلة من المعرفة حول بناء الماركسية بوصسفها علما اجتماعيا ، وحول الاطار النقدى الذى يمكن أن يستند اليه تحليل هذا النسق الفكرى أو « العالم المثورى » الذى نطلق عليه مصطلح الماركسية ، ولقد عالج بوتومور كل هذه الافكار معاجبة مستفيضة ، وبلغة واضحة تماما ، تكشف عن وضوح تام فى الفكر تميزت به فى الواقع كل كتابات الاستاذ توم بوتومور ، المتى قامت سلسلة علم الاقتماع المعاصر بنشرها ،

وقد عالج بوتومور قضايا علم الاجتماع الماركسى عبر خمسة غصول ، الفصل الأول بعنوان مقدمة طرح غيه منهجه فى معالجة علم الاجتماع الماركسى ، ذلك المنهج الذى لا يقوم على مجرد ترديد مقولات هذ! العلم وموضوعاته ، وانما يهتم أساسا بالتفسيرات والمالجات اللاعقة التى قدمها الكتاب الماركسيون ، والتى أدت بهم الى تبنى مواقف سوسيولوجية بعينها ، ونقد مواقف أخرى ، وأما الفصل الثانى مقد خصصه لعرض الماركسية بوصفها نظرية اجتماعية وأوضح فيه المررات التى جعلت من الماركسية نظرية فى علم الاجتماع لها قضاياها ومنهجها واهتماماتها البحثية ، ونجسد فى الفصل الثالث نقيض هذه القضية ، اذ كرس هذا الفصل لمرض المواقف الرافضة للماركسية بوصفها علم اجتماع ، ومن ثم جعل عنوان هذا الفصل الماركسية ورفض علم الاجتماع ، ومن ثم جعل عنوان هذا الفصل الماركسية ورفض فى الفكر الماركسى ، تلك المعلقة التى تحتل مكانة مركزية فى هذا الفكر ، أما الفصل الامير بعنوان علم الاجتماع الماركسي وعلوم الاجتماع فى المفصل الامير وعلوم الاجتماع أما الفصل الامير بعنوان علم الاجتماع الماركسى وعلوم الاجتماع أما الفصل الاغير بعنوان علم الاجتماع الماركسى وعلوم الاجتماع أما الفصل الاكبر بعنوان علم الاجتماع الماركسى وعلوم الاجتماع أما الفصل الاخير بعنوان علم الاجتماع الماركسى وعلوم الاجتماع أما الفصل الاخير بعنوان علم الاجتماع الماركسى وعلوم الاجتماع أما الفصل الاخير بعنوان علم الاجتماع الماركسى وعلوم الاجتماع أما الفصل الاخير بعنوان علم الاجتماع الماركسى وعلوم الاجتماع أما الفصل الاخير بعنوان علم الاجتماع المركس و المورود المورود المورود المورود وضعور المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود وسلم الاخير بعنوان علم الاجتماع المورود المورود والمورود والمو

الاخرى فقد كشف عن قدرة تأليفية عالية عد مؤلف هذا الكتاب حيث ناقش هيه الماركسية بوصفها نظرة للعالم في صلتها بمختلف انساق المفكر السوسيولوجي الاخرى •

هذا وقد انقسم العمل خلال ترجمة فصول هــذا الكتاب ، بحيث تولى الدكتور محمد على محمــد ترجمة الفصلين الرابع والخــامس ، والمحكور على عبد الرازق جلبى الفصول الاول والثانى والثالث ٠

ان هذا الكتاب رغم صغر حجمه ، ينطبوى على فكر وانسبع ، وممالجة عصرية ، ومناقشات وحجه تكشف عن أعلى درجات الفهم والاتساق المنطقى ، وهذه هى الاسباب التى دفعتنا الى نقله الى اللغة العربية ، لكى يسهم مع رفاقه من المؤلفات التى قدمتها سلسلة علم الاجتماع المعاصر ، فى اثراء حسركة الفكر والبحث السوسيولوجى فى المالم المعربي ،

الفصلالأول مت رمت

### القصمة

يقال ان الحسوار الذي دار حسول علم الاجتماع الماركسي والذي استمر لدة طويلة قد بدأ غي الواقع مع ماركس نفسسه ، وهذا ما ظهر في تلك الفقرات القليلة ، والتي حساول غيها ان يوضح أهداف ومنامج دراساته الخاصة ، ولم يظهر غي اشاراته الاتفاقية واللامبالية الى كومت ،

ولم تكن انتقادات ماركس لكومت ولكثير من تلاميذه لهى فرنسا وانجلترا موجهة نحو ما كان يرمى اليه كومت من بناء علم اجتماعى عام أو نحو صياغته لقوانين تاريخية (ونعنى نحو نزعته الوضعية)(۱) وانما كانت هذه الانتقادات موجهة نحو المذاهب السياسية التى اشتقت عنها وكان الاسهام الذى قدمه كومت ، على حد تعبير ماركس، بائسا بالمقارنة باسهام هيجل و وهذه المقارنة في ذاتها تحد مفيده ،

<sup>(</sup>۱) سوف استخدم مصطلح الوضعية على طول هذه الدراسة بالمنى الدابلة المعومية الذى يعتبرها على الدابلة المعومية الذى يعتبرها على الدابلة المعومية الذى يعتبرها على الدابلة المعومية الدابلة الدابل

D. G. Charlton, Positivist Thought in France during the Second Empire, 1852 — 1870 — (Oxford: Clarendon Press, 1959).

and Leszek Kolakowski, Positivist Philosophy (Harmondswor - the Penguin, 1972).

ذلك لان العنصر الرئيسسى فى نظرية كومت الذى لم يسكن ماركس متعاطفا معه على وجبه الخصوص ، هو قانون المراحل الثلاثة الذى يفسر التغير التاريخى فى ضوء تطور الفكر ، وهو من هذه الناحية يشبه غلسفة التاريخ عند هيجل ه

وفى مناسبة اخـرى ، عندما كان ماركس يشير الى أهكار (بيسلى) B. S. Beesly ، الانجليزى الوضعى ، علق ماركس على الوضعيــة قائلا: « انها نتساوى مع تجاهل كل شيء وضعي » ، وينبغي ايضا ان نفهم هذا التعليق على انه نقد لذلك الميل الواضح بين الوضعيين اتباع كومت ننــو تأكيد العوامل الفــكرية والاخــلاقية اكثر من الاهتمــام بالتغيرات الاقتصادية والعلاقات الطبقية في عملية التطور الاجتماعي ،

ومن الواضح ان ماركس كان يعتبر نظريته الاجتماعية اكثر ارتباطا بالعلم الوضعى من وضعية كومت ذاتها ، وان هذا الجانب من فكره كان هد تبلور بوضوح منذ مدة طويلة قبل ان يطلع على كتابات كومت و ولقد استنتجنا ذلك ، فى المقيقة ، من نفس المصدر الذى اشتق عنه كومت المكاره ووجهات نظره ، ونعنى من كتابات سسان سيمون ، ولقد وجدت هذه الفكرة ما يعضدها بعد ذلك استنادا الى معالم العلم الاجتماعى المصديد الذى قدمه لورنس فسون شتين Von Stein فى الطبعة الاولى من كتابه عام (١٨٤٢) عن المركة الاجتماعية فى فرنسا ، والذى درس فيه المفكرين الاشتراكين الفرنسين ،

ولكن هناك جانب آخر فى هكر ماركس ، قد أخذه عن كتابات كانط وغيشته وهيجل ، ولم تكن المشكلة الإساسية فى اطار هذه الالمكار هى بلورة ذلك العلم الذى يمكن أن يقدم تفسيرا عليا دقيقا للاحداث الاجتماعية ، وانما كانت الشكلة تتمثل في كيفية التعلب على عملية الفصل بين ما هو « كائن » وبين « ما ينبعى ان يكون » ذلك الفصل الذي كان كانط قد اقامه وجاعت الوضعية لتحاول اعادة تأكيده ، بهدف بناء نظرية للإخلاق والسياسة ، فيصبح من المكن حدوث التدخيل الغلمي في سير المحياة الاجتماعية استنادا الى شيء ما غير الهوى او النزوة الذاتية ، وظل ماركس يناضيل بخصوص هذه المشكلة ، « وكيف يجد الفكرة في العالم الواقعي ذاته » حتى توصل الى نقطة التحول الحاسمة في فكره مع اكتشافه لمفهوم « البروليتاريا » ، والتي كانت في نفس الوقت نتساجا ضروريا للمجتمع الرئسمالي الحديث وتجسيدا أو تمثيلا لمثال سياسي واخلاقي جديد في العالم الواقعي ،

وكان ماركس في هذا التصور للبروليتاريا كطبقة ثورية ، وعهوما في نظرته لدور الطبقات الاجتماعية في التطبور التاريخي للمجتمع ، كان مادرا على ان يجمع بين هدنين الجانبين في فكرة معا د الوضعى والهيجلي د ولكن من الواضح على الاطلاق انه قد جمع بينهما على نعو متكامل في التصور المنهجي لطبيعة العلم الاجتماعي أنعام ، اكثر مما قد وضعهما الى جانب بعضهما في سياق تاريخي محدد من الندوع الذي يدفقي مشكلة التعارض ما بين التفسير والتقييم ، ولم يقدم ماركس أبدأ عرضا لمجموعة مناهجه بنفس الاسلوب الذي قدم به « دور كايم » مثل الذي كتبه « قواعد المنهج في علم الاجتماع » ، او في مقال مطول مثل الذي كتبه ( فيير ) عن الموضوعية في العلم الاجتماعي والسياسية مثل الذي كتبه ( فيير ) عن الموضوعية في العلم الاجتماعي والسياسية على نحو كان يمكن ان يقوده الى الدفاع عن نظريته بطريقة متسقة ، وهذا ما كان كروس عموده الى الدفاع عن نظريته بطريقة متسقة وهذا ما كان كروس عمود كاب محدد وأسياسي ، ومن ثم ، كان وهن ثم ، كان

ينبغى اعادة بناء وجهات النظر المنهجية الركس ــ فى علاقاتها بهذين الجانبين أو الخطين فى هكره والذين ميزناهما صلفا ــ من تعليقات متناثرة وجزئية » ولقد اتاح هذا الفرصة المظهور مجموعة متباينة وهائلة من التفسيرات المتلاحقة ه

وسوف لا احتم في هذه الدراسة الراهنة مباشرة بمجموعة مناهج ماركس (۲۲) ، ولكن سأهتم اساسا بتفيرات الكتاب الماركسيين الذين جاءول فيما بعد ، والتي ادت بهم الى الدفاع عن مجموعة قفايا سوسيولوجية أخرى ، او الى التساؤل بطريقة عامة عن وضع علم الاجتماع كعلم للمجتمع .

ومن اجل هذا الهدف من الضرورى ان نقرر كنقطة انطلاق ، ان تصورات ماركس كانت قادرة على ان تمهد لظهور علم اجتماع وضعى بالمنى الواسع — هذا فى اتجاه — وان تقدم — فى الاتجاه الآخر — اسلوبا فى التفكير قد اشير اليه عموما باعتباره خلسفة نقدية ، وان هذه الاحتمالات توجد جنبا الى جنب فى فكره منذ البداية ، متى ولو ان التأكيد فى كتاباته الاولى قد ظهر على انه يتجه اكثر نحو الهيجلية ، ثم أخذ يتجه أكثر نحو الهيجلية ، ثم أخذ يتجه أكثر نحو الوضعية فى كتاباته الاخيرة (٢٠) .

ويمكن لمجرد توضيح هــذا الاختلاف أن نقارن بين القضايا التي

<sup>(</sup>٢). آمل أن أقوم بنشر نقد عام لوجهات نظير ماركس النهجية ، والتى سأقوم فيها بفحص كامل ... اكثر مما لقدمه هنا ... للملاقة بين فكر ماركس وبين الوضعية والامبيريقية والمسكلة المكلية المتلية بالعلم الطبيعي المجتمع ... (٢) ومن ثم يمكن أن نقسرر ، أن الاسهام المحمد لماركس كان يتمثل في تحويل هذا الفكر ( التصور الفعال المارسة الذي بلوره صعار الهيجليين ) الى نظرية الممل أو السلوك والتي نشأ عنها في السنوات الاخيرة علم الاجتماع المختمسي،

اثارها ماركس في مؤلفه عن خيورماخ Theses on Feuerbach والتي تتعلق بفشمل فيورباخ في ادراك أهميمة النشاط الشوري النقدى والمارسة ، وتلك التي تتصل بالفهم الرشيد للتلازم ما بين الطسروف المتغيرة والنشاط الانسساني او تغيير الذات كعمل ثورى ، وكذلك تلك القضايا المتعلقة بالحاجة الى تغير العالم ، بمثل الحاجة الى تفسيره ، او . بدلا منها ، ونقارن بين هذه القضايا وما ذكره ووافق عليه ماركس في مقدمة الطبعة الالمانية الثانية من كتابه رأس المال ، الجزء الأول ، والذي بعد واحدا من العروض القليلة الجادة لاعماله ، حيث نظـر ماركس الى الحركة الاجتماعية باعتبارها نتيجة طبيعية للظواهر التاريضية ، تحكمها القوانين التي لم تكن فقط مستقلة عن ارادة ووعي واهداف البشر ، وانما هي على العكس ، تحدد اهدافهم ووعيهم واختيــــــارهم ... وعلق ماركس على هذا قائلا « أن الذي عرض هذا الكتاب كان يصف النهج الذي قد استخدمته بالفعل وهو المنهج الجدلي » • ولكن علينا ان نذكر هنا ان ماركس في كتاباته الاولى قد انتهى فعلا من صياغة الفكرة المتعلقة بالعملم الوضعي للمجتمع عندما كتب في المسودات الفلسفية والاقتصادية (١٨٤٤):

« ان العلم الطبيعي سوف يندمج يوما ما مع علم الانسان ، كما

G. Lichtheim, From Marx to Hegel (London: Orbach & = Chambers, 1971). P. 14.

ولقد تبنى مطقون آخرون ، وجهة نظر قريبة من وجهة النظر التى ادانسح عنها منا ، والتى مؤداما ان فكرة علم الاجتماع الملمى كانت موجودة دائما فى فكر ماركس \* انظر مثلا : مناقشة البرشت ويلمر Albrecht wellmer . للنزعة الوضمية الكامنة عند ماركس ، فى كتابه المنون :

Critical Theory of Society

رسوف للخص فيما بعد نوع للحوار الذي ادارهُ وليمر وآخروَن عن النظـــرية النقـــعية •

سوف يندمج علم الانسسان مع العلم الطبيعى ، وعندئد سوف يوجسد هناك علم واحسد و او ان العلوم الطبيعية سوف تصبح اساس العلم الانبيساني ». •

وفي كتابه الايديولوجية الاالنية ( ١٨٤٥ ) ، يذكر انه حينما ينتهى التأمل ... في الحياة الواقعية ... يبدأ العلم الوضعي الحقيقي، في تصويره لعملية تطور البشرية ، ومن ناحية اخدرى ، لا يزال يوجد في كتابات ماركس المتأخرة ... برغم ظهور علم الاجتماع الحتمى بوضوح ... والاعتراف بحرية الانسان وقدرته على الابداع وهكذا قدرته على التدخل بوعي وعن عمد في تديير سير الحياة الاجتماعية ، في فقرات كتسيرة مشلا من مقاله عن : Grundrisse ( ١٨٥٧ ) حول تطور الفرد الانساني الفني والاكثر تمايزا في المجتمع الحديث والذي عليه عندئذ أن يناضل ضد القيود التي تفرض عليه من جانب النسق عليه عندئذ أن يناضل ضد القيود التي تفرض عليه من جانب النسق الاجتماعي الرأسمالي ، وكذلك في مقدمة مقاله عن : Enquete Ouvriere ( ١٨٨٠ ) ، والذي يحث فيه العمال الصناعيين على أن يقوموا بعمل من شأنه أن يعالج الأمراض الاجتماعية التي يعانون منها ،

ولتحقيق هـنين المطلبين ــ العلم والشـورة ــ تشكل تاريخ الفكر الماركسي خلال القرن الماضي ، كما حدث وتطـور هذا الفكر في خضم التغيرات السياسية والاقتصادية العميقة ، وفي بيئة فكرية قد تأثرت الى حـد كبير بالنمو المترف للعلوم الاجتماعية • ولكن لن اعنى هنا بفحص هذا السياق الواسع ، وإنما سأعنى من الان فصاعدا بتاريخ الافكار او بالتقسير السوسيولوجي للفكر الماركسي (أ) • وسوف يكون هدف اولا ،

 <sup>(</sup>٤) وازيد من الدراسات حول هذه القضايا ، يستطيع القارىء الرجوع =
 الى كتابات :

الكشف عن الأسس النظرية لماولات تشكيل الماركسية كنسق في علم الاجتماع ، وثانيا وزن الانتقادات التي وجهت ضحد هذه المعاولات من منظور اولئك المفكرين الذين نظروا الى الماركسية باعتبارها وجهة نظر المسفية للمالم او غلسفة نقصدية للتاريخ — تلك الانتقادات التي تحولت الى مناقشات تعارض الرغبة في أي علم اجتماع وضعي او امكانية وجوده ولقد انعكست هذه الموجات للخلاف والجسدل على قضية العلاقة بين النظرية الاجتماعية والممارسسة الاجتماعية ، ولذلك يمكن التعرف بدقة على السمات المميزة لوجهات النظر المتعارضة من خلال معالجة هدده القضية ، والتي قد اصبحت اكثر من مرة محورا للمناقشات المنهجية بين علماء الاجتماع و وفي النهاية ، سوف اوضح الى أي حد وبأي اسلوب، قد تحقق التقدم في تحليل الاطار النظامي والانتجاهات الرئيسية للتطور في المجتمعات الصحيئة ، او يمكن ان يتحقق هذا التقدم الآن، ، بغضل استخدام المفاهيم الماركسية او ما يطلق عليه اسسم المنهج الماركسي

<sup>&</sup>lt;u>س</u> سستيوارت ميوجز

Consciousness and Society (London: Macgibbon & Kee, 1959), خصوصا النصل الثالث وجورج ليشتهايم

Marxism: An Historical and Critical Study, (London: Routledge & Kegan Paul, 1961),

يجد القارئ ممالجة شاملة للمدرسة للاركسية في مارتين جاى The Dialectical Imaginatian: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923 — 1950 (Boston: Little, Brown. 1973).

# الفصل الثاني

الماركسية نسق نظرى في علم الاجتماع

## الماركسية نسق نظرى في علم الاجتماع

لقد نمت الماركسية اساسا في صورة علم للمجتمع ، وذلك خالال المفترة منذ وغاة ماركس في عام ١٨٨٣ حتى قيام الحرب العالمية الأولى، ولقد الفصح انجلز قبل اى شخص غيره ، عن هذا الفهم (برغم انه يمكن ان يجد ما يؤكد ذلك في وجهات نظر ماركس الخاصة ، كما اشرت )، وكذلك عبر عنه بوضوح في خطبته التي القاها بمناسبة تأبين كارل ماركس ، وذلك عندما قال « انه كما اكتشف داروين قوانين تطور التاريخ الطبيعة العضوية ، غان ماركس قد اكتشف قوانين تطور التاريخ الانساني » ، ثم اصبح التعديل الذي ادخله انجاز على النظرية ، يأخذ عنوان الاشتراكية العلمية حوالذيكان كوتسكيقد والفقطيه حباعتبارها مذهب الديموقراطية الاجتماعية الالمانية ، والمجموعة الدولية النازية ،

وقدمت المركسية طبقا لهذا التصور — في ضوء التغيرات في اسلوب الانتساج وتكوين الطبقات والصراع بينها — تفسيرا عليا نلتطور التاريخي للمجتمعات الانسانية ، ولأصول وتطور الرأسمالية المحديثة على وجه الخصوص ، والتي امكن التمبير عنها في صورة « قدوانين » تاريخية ، وامكن ايضا في ذلك الوقت الاستنباط من هذه القوانين عملية الانهيار الشروري للرأسامالية والتصول الى الاشتراكية ، وكان للماركسية استنادا الى هذا المظهر كعلم وضعى ، اثرها على عنم الاجتماع في اثناء مراحل تكوينه ، والذي كانت قد ظهرت به كنسق في علم الاجتماع بمعنى علم عام وشامل للمجتمع — واثارت ردود هعل كبار المفكرين في علم الاجتماع وتعت الاستعانة بهذا النسق بدوره في

ولقد دالم العديد من الشاركين في اول مؤتمر دولي لعلم الاجتماع عام ١٨٩٤ عن النظرية الماركسية و٢١ ، وكرس جانبا كبيرا من المؤتمر التالى عام ١٨٩٠ عن الناقشة المادية التاريخية ٢٠٠ و ونشر سوريل Sorel في نفس الفتسرة مقالا نقديا مطولا يتناول علم الاجتماع عند دور كايم ٢٠٠ ، بينما ظهسر في ايطاليا العرض الذي قدمه لابريولي Labriola للمادية التساريخية ٢٠٠ ، وكذلك مقسالات كروس

Annales de L'institut International de Sociologie (Paris (1) - Giord- - et Briere, 1895).

واحد من مراسلي ، Enrico Ferri نشر كتابا بحنوان :
Socialism and Positive science ( Darwin — spencer — Marx )
(Rome, 1894, English trans, Independent Labour Party 1906)
والذي لجا فيه للي التظاهر بان « الماركمسية الإشتراكية — هي النوع
الرحيد فر النهج الرضسي والقيمة العلمية ٥٠٠ اذا كانت نقط مثمرة وعطية
المويد فر النهج الوضسي والقيمة العلمية ١٠٠ اذا كانت نقط مثمرة وعطية
من المركز التخلفة عن طريق نعاش المنهج التجريبي في كل فروع المسرفة

Annales, VIII ( Paris - Giardet Briere, 1902 ). (7)

G. Sorel, Les Theories de E, Durkheim:

Devenir Social, (April - May 1895).

Antonio labriola, Del materialismo storico (۱۹)
( Rome, 1896 ) وترجمت الى الانجليزية تحت عنوان

Essays on the Materialistic Conception of History.

(Chicago - Charles kerr, 1908).

عن النظرية الماركسية (٥) ، وتميزت المقالات الأخيرة خاصة بما اثارته من تساؤلات نقدية هسول تصور الماركسية باعتبارها نظرية علمية ، ويمكن ايضا إن ندرك الأهمية المترايدة للماركسيمة بالنسبة لتطور علم الاجتماع ، وذلك نمى اعمال كبار المفكرين في هـــذا العلم . غلقد استند فرديناند تونيس Tonnies في مؤلفه عن المجتمع المسلم. والرابطة عام ١٨٨٧ بشدة على تطيل ماركس للمجتمع الرأسمالي • وكان ماكس غيير ، في جانب كبير من اعماله مشغولا بالمواجهة النقسدية للفكر الماركسي، وفي صباغته للتفسير البديل لاصبول الرأسمالية الحديثة ، وفي تقييمه للمكانة المنهجية للتفسير الاقتصادي للتاريخ ، وفي علم الاجتماع الديني ، الذي وضعه على انه نقد موضوعي للتصور المادي للتاريخ (١٦) وقددم باريت و Pareto في مؤلف عين Systemes Socialistes تحليلا منسقا للنظرية الماركسية ، والتي كان قد جردها من عناصر مثل فكرة الصراع الطبقى عثم قام بادماجها فيما بعد ، ولكن بشكل مفاير فسى نسقه الفكرى الضاص فسى عسام الاحتماع • وخصص دور كايم جانبا لا بأس به من العدد الاول لدولية علم الاجتماع Annee Sociologique ليقدم عروضا لعديد من الاعمال الماركسية ، ( بما غيها عرضه الخاص لكتاب جروس Grosse

<sup>(</sup>۰) کتبت بین عامی ۱۸۹۰ و ۱۸۹۰ ونشرت فی مجاد تحت عنوان Materialismo storico ed economia marxisica, وترجم للانجلیزیة فی جزء کتبه لیندس بمنوان

Historical Materialism and the Economics of karl Marx (london: - Howard Lotimer, 1913).

 <sup>(1)</sup> للتعرف على العائلة بين ماركس وفيير ، انظر على وجه الخصوص
 كتاب كارل لويس

Max Weber und Karl Marx, (1932)

الذى يعتبر سببا لظهوره مى الترجمة الانجليزية باختصار ٠

عن أشكال الاسرة والاقتصاد) ، ومع انه قد اعقب ذلك ندرة الاشارة الى الكتابات الماركسية ، وفي أثناء محاضراته عن الاشتراكية ــ والتي تخلى عنها قبل أن يصل الى النقطة التي يجب عندها غصص نظرية ماركس ــ ظهرت هناك بعض التلميحات التي تدل على أن دور كايم قد درك عمق المالاقة بين الماركسية وعلم الاجتماع ، وهكذا تخيل على نصــو غير مباشر أن المفكرين الماركسيين هم أعداؤه الاساسيين ٥٠ ولائد اكتسبت مباشر أن المفكرين الماركسيين هم أعداؤه الاساسيين ٥٠ ولائد اكتسبت انها بذلك ربما قد ساعدت الطم الاجتماعي أكثر مما ساعدها هو ٠ ذلك انها بذلك ربما قد ساعدت الطم الاجتماعي أكثر مما ساعدها هو ٠ ذلك مشكلات ، الى ذلك الحد الــذى اندمج فيه تاريخ الاشتراكية في أكثر مين جانب واحد بتاريخ علم الاجتماع (٧) .

ونكن الماركسية الذي نظر اليها باعتبارها نظرية علمية حول التطور الاجتماعي قد واجهت نوعين رئيسيين من الصعوبات ، كان قد ذكرهما النقسة في المناقشة النقساد ، وأصبحت موضع جدل بين الماركسيين أنفسهم في المناقشة التمديلية التي بدأت من خلال نشر بيرنشتين Bernstein لؤلفه :

Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie

فى عام ۱۸۹۹ (۱۸ م غاذا كان للماركسية أن تصبح علما وضعيا ، فى المحل الاول ، ينيعى ان تبنى استنتاجها كلية على هدص الخبرة ، وعلى تصوير كاف للوقائع الاجتماعية وتتطوى بعض جوانب أغكار بيرنشتين

Emile Durkheim, Le Socialisme ( Paris - F. Alcan, (۷) 1928 ) pp. 3 — 4 . (۸) ترجم للانجليزية تحت عنوان (۸)

Evolutionary Socialism ( New york - Schocken Books - 1961 ).

على قول مؤداه، ان اتجاهات التطور في المجتمعات الرأسمالية الغربية -لا تلتقى مع تلك التي استنتجها ماركس ، وان النظرية في حاجبة الى
تعديل لكى تأخذ في اعتبارها التغيرات الصديثة ، ولفص بيرنشتين
في مذكرات وجدت بين أوراقه وجهة نظره كما يلى:

لم تنحسر اعداد الفلادين ولم تختفى الطبقة الوسطى ، ولم تتزايد الكوارث في هجمها ، ولم يزداد البؤس وعبودية الارض • وانما هناك زيادة في الاعتماد والتعسرض للخطر والمسافة الاجتماعية والطابع الاجتماعي للانتاج والوفرة الوظيفية لاصحاب الملكيات •

وأجرى بيرنشتين غصما مفصلا للتغيرات الاقتصادية والسياسية التى جملت في رأيه ، من الضرورى الاهتمام بتعديل النظرية الماركسية (أ) وتتعلق أكثر المناصر أهمية في هذا الجانب من دراسته بالبناء الطبقى المتغير ، اذ لم يصدث أى نوع من الاستقطاب للطبقات على النحو الذى كان يتوقعه ماركس ، وكان يصاحب اسهام رأس المال في المشروعات الضخمة نمو وتطور أعمال جديدة وصغيرة أو متوسطة المجم موأصبحت الملكية أكثر انتشارا ، وارتفع المستوى العام للمعيشة وترايدت الطبقية الوسسطى بدلا من أن تقل في عددها ولم يكتسب بناء المجتمع الرأسمالي طابع البساطة بوانما أصبح أكثر تعقيدا وتمايز! واستمر بيرنشتين في هذا التحليل ليتطرق الى مسألة الكوارث ونظرية المهيار الرأسمالية ، وهنا يذهب الى أن الكوارث أصبحت أقل حدة ،

 <sup>(</sup>٩) يوجد تحليل مفيد وقيم لوجهة نظر برنشتين في كتاب بيتر جاى بعنـــــوان :

The Dilemma of Democratic Socialism (New york - Columbia University Press, 1952) .

وطالت فترة الرخاء ، نتيجة للمؤثرات المتباينة التي ساعدت على تخفيف التقابات التجارية والتفلب جزئيا على فوضى السوق • الا انه ، كما أثمار هو ، قد استمرت دورة التجارة بشكل أمّل هذه ، وظل هناك نوع من الخطر ، السخى كان من الصعب التفلب عليه كلية في النظام الرأسمسالي •

وكانت الاستنتاجات السياسية التى قد استطلعها بيرنشتين من تحليلاته هذه متمثلة فى القول بأن التحسول الى الاشتراكية يمكن أن يصدث ، ولكن ليس فى صورة المراعات المأسوية بين الطبقات البورجوازية البروليتاريا ، واثما بأسلوب أكثر تدريجية ، من خلال تفلل النظم الاشتراكية الى الرأسمالية ، بفضل نشاط حسركة الطبقة الماملة وتحالفها مع جماعات أخرى من السكان •

وكانت المناقشات التى تلت ذلك ، ونخص بالذكر موقف كدوتسكى Kautsky من مسألة الكوارث ، مغيبة للامال من جانب الموقف العلمى للنظرية الماركسية ، طالما كان قدامى الماركسيون يركزون انتباههم أساسا على الدفاع عن المعور الثورى للنظرية ضد النزعة الإصلاحية ، أو على تضية من غير قضايا العلم وإنما من قضايا الالتزام السياسي والواقع أن مصطلح «التعسديلية» بالمعنى الازدرائي الذي أعطى لها ، كان مصطلحا مضللا للغاية من المنظور العلمي ، لانه اذا كان عسلى النظرية الماركسية أن تشكل علمسا امبيريقيا للمجتمع ، ينبغى أن تخضع النقد الستمر المترتب على الاكتشافات الجديدة والافكار ، ويمكن أن يكون لمفهوم التعديلية بهذا المعنى قيمة أعلى بدلا من اعتبارها جريمة عظمى،

ولقد ظلت الموضوعات التي طرقها بيرنشيتين تحتل محور المناقشات

التى دارت حول علم الاجتماع الماركسى طوال السبعين عاما الماضية . وتتمثل القضية الكبرى التى أثاروها ولا يزالوا يناقشونها ، في تلك التى تتعلق بالتطيل السوسيولوجى المناسب للرأسمالية الحديثة (١٠٠٠ .

ولقد أكد التطور الاقتصادى والتغيرات المستمرة غي البناء الطبقى والمهنى ، والاضطرابات السياسية ، بعض الاحتمالات القديمة وكذلك انتشرت ظواهر اجتماعية جديدة غي حاجة الى بحث وتقييم وذلك مثل التصيينات الفعلية غي ظروف الطبقة العاملة من ناحية الاستهلاك ، والعمل ووقت الفراغ ، الى جانب الاحتفاظ بالفروق الهائلة في الثروة والمهزاة أو الهبية والتأثير السياسي بين الطبقات الاساسية ، والزيادة المستمرة في اعداد الطبقة الوسطى والتدهور النسبي في ظروف العمال المستعين اليدويين ، والدور السياسي غير المؤكد والمستقر المطبقات المالمات المناعيين اليدويين ، والدور السياسي غير المؤكد والمستقر المطبقات المناقبين الدويين ، والدور السياسي غير المؤكد والمستقر المطبقات نطاق الدارة الاعتصادي والنمو الثابت للرأسمالية خلال الثلاثين عمان المالفية ، وانتواع نطاق الادارة البيروقراطية ، وارتفاع شأن الخبرة الفنية ، وانتوسع ما هي المقدى التي انتجتها ؟) والتي عملت على ظهور أدماليب حياساة مديدة ومصالح سياسية جديدة ،

وقد يبدو من السهل الآن ، من ناحية - أن نقوم بتصليل هذه

<sup>(</sup>۱۰) وهي تعتبر اشارة تيمة هنا أن لوكاش الذي كما سنري، نسخ التراجم الكلية المنتلة المأركسية في أحد الكلية المنتلة المأركسية في عام ۱۹۲۰ ، وصل الى نتائج مشابهة في أحد تأملته الاخيرة النظرية المركسية ، عندما اشار الى مشكلة الا التحليل المحقيقي الطبيعت المسائدة والتي فشات مهمة الماركسية للطبيعت المسائدة التي فشات مهمة الماركسية في اداركها الى البعد حد » والمتمهيد انظر كتاب ايمنتيفان ميزورس بعنوان ميرورس بعنوان Aspects of History and Class Consciousness (London: Routledge & Kegan paul, 1971).

الظواهــر لانها قد استعرقت وقتا طويلا لكى تدعم ذاتها ولتفصح عن مغراها المقيقى ٠

ولكني أعتقد أن الصحوبات قد اشتدت فعللا اذ تعد المتمعات الرأسمالية في يومنا الراهن بالغـــة التعقيد والتمــايز في تجمعاتها الاجتماعية والمهنية وغي أوساطها الثقافية ، عما كان عليه الحال غينهاية عناصرها عملية بالغة التعقيد أيضا وشديدة المراس و وأكثر من ذلك ، تستمر عمليات التغير باتجاهاتها المسيطرة ، وعلى نحو لا ينتهى، الى حد يصعب معه أن نقرر ما الذي تنطوى عليه ؟ ومـــاذا يحتمل أن تصبح عليه ؟ وتنشأ الصعوبة الثانية عن تطور علم الاجتماع ذاته ، فهنـال كثير من التحولات وأكثر منها وقفات ، معظمها حدثت خلال قرن دام لهيه الحوار ، واسهمت في توضيح كيف كانت الموضوعات أو الاهداف التي حاولوا التوصل اليها مراوغة جدا من خسلال مجموعة الاطر النظرية والتصورية في علم الاجتماع وكانت التفسيرات السوسيولوجية المديثة بطبيعتها التجريبية أو المؤقتة تنطوى على درجة من التعارض مع الاتجاهات الدوجماطيقية غي الفكر الماركسي (كما تتعسارض كذلك مم الاتجاهات الوضعية والوظيفية التي اخذت عن علم الاجتماع لدى دوركايم) • وكان ينبغي على علم الاجتماع الماركسي في الوقت الحاضر أن يكون قادرا على مدنا بتحليل واقعى للمجتمع الرأسمالي ، وتصليل واتمعي لاشكال ألجستمع التي انبثقت عن الثورات التي هفزت عليها الماركسية ذاتها ، والتي أظهــرت كثيرا من السمات التي تنطـــوي على اشكاليه من وجهة نظر النظرية الماركسية • وسوف أعود الى بعض هذه المسائل في الفصل الاخير ، عندما أحاول المقارنة بين اسهاءات الركسية واسهامات غيرها من مدارس سوسيولوجية حتى يتسنى لنا ههم التيارات الاجتماعية الحديثة •

وييدو ان بيرنشتين ، ممتقدا انه وضعى ، وغى مقال أخير له (عام ١٩٧٤) ، قد ذهب الى القول «لقد جعلتنى طريقتى فى التفكير عضوا فى الدرسة الوضيعية فى الفلسيفة وعلم الاجتماع وأود أن تكون مصاضرتى (كيف يمسكن أن تكون الاشتراكية العلمية ممسكنة ؟ ) كدليل على اتجاهى هذا !» (١١٠) • ولكن برغم انه كان قربيا من الوضعيين فى رغبته تطبوير الماركسية كعلم أمبيريقى ، غانه قد انشسق عليهم فى اهتمامه بصياغة نظرية اخسلاقية المشتراكية ، والتى كان فيها متأثرا أساسا بأدياء الكانطية الجديدة فى الفلسفة الالمانية •

وهكذا شرع برنشتين ، في أهسد اجرزاء كتابه ، يعالج الشكلة الرئيسية الثانية للماركسية باعتبارها علما المبيريقيا ، ونعنى تلك المتعلقة بالمعلقة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ، بين الاشتراكية كنتاج ضرورى لتطور الرأسمالية والاشتراكية كمثال أخلاقي ، بين العمليات التاريخية الموضوعية وبين الرغبات الذاتية ، وبين صور نضال الانسان وبين مثله ، ولكنه لم يتقدم كثيرا في مناقشة هذا الموضوع ويتعسدى التصريح بوجود العنصر المثالي في الحركة الاشتراكية وأهميته ،

ولقد كانت هناك مجموعة أخرى من المفكرين – الماركسيين النمساويين – قد طوروا بحمق أكبر مناقشة الماركسية باعتبارها علما

<sup>(</sup>۱۱) نقل عن طریق بیترجای فی کتابه :

The Dilemma of Democrotic Socialism, pp. 153 - 154,

اجتماعيا ، وكذلك العلاقة بين العلم والاخــلاق (١٢٥) . وقام اوتوباور Otto Bauer بوصف السمات الاساسية لهذه الجماعة غيما يلي:

« لقد جمع الطابع الخاص للاسهام الفكرى بين هذه الجماعة ، أكثر مما أسهم التوجيه السياسي الخاص في الجمع بينهم • فالجميع قصد نشأوا في فترة كان يوجه فيها أشخاص مثل ستامالر Stammler وونيدلباند Wendelband وريكارت Richert هجاومهم نحو المركسية بحججهم الفلسفية ، حيث كانوا ملتزمين بالانشغال في حوار مع ممثلي الاتجاهات الفلسفية الحديثة • واذا كان ماركس وانجلز قد أخذا عن هيجل ، وأخذ الماركسيون المتأخرون عن المادية ، فان الماركسيين النمساوين قد انطلقوا من كانط وماش Mach . وكان على هاؤلاء الماركسيين النمساويين من ناحية إخرى ، أن يشتركوا في الحوار مع ما يعرف باسم المدرسة النمساوية للاقتصاد السياسي ، وقد أثر هذا المدوار كذلك في منهج وبناء فكرهم • وفي النهاية ، كان عليهم أن المعلموا جميعهم كيف يمكن تطبيق التصور الماركسي للتاريخ على ظواهر بالفة التعقيد قد عباد عن تطبلها كل استفاده ما سطمي المنهج بالفة التعقيد قد عباد عن تطبلها كل استفاده ما سطمي المنهج الماركسي الماركسي المنهج الماركسي الماركسي الماركسي المنهج

<sup>(</sup>۱۲) شكلت صدة المجموعة عن طريق ماكس ادار ، اوتو بوبر ورادولف معبد وكارل رينر ، مما ، بالرغم من الاختلافات النظرية والسياسية ، مم شكلوا واحدا من اعظم الدارس الشهيرة عن الذكر المايكسى ، يكمدرسـة مقارنة بدأت بما وجدته حـول مدرسة فرانكفورت للبحث الاجتماعى ، ولكن عملهم مازل مهملا ، وقليلا جدا ما ترجم منه الى الانجليزية ، (۱۲) نشرت كمقالة افتتاحية في

Otto Bauer, Austro - Marxismus, Arbeiter - zeitung (Vinna, 3 November 1927)

وتتمثل الانجازات الرئيسية للماركسيين النمساويين في تحليلهم لنطق الماركسية باعتبارها نظرية سوسيولوجية ، وكذلك في توسيعهم نطاق البحث الاركسى ليشمل ظواهر جديدة ومجالات جديدة من الحياة الاجتماعية و وذهب ماكس أدار Max Adler فيلسوف هذه الجماعة الى ان ماركس قد أقام أساس علم الاجتماع العلمي مم تصوره للبشر وتنشئتهم ، الذي جعمل من المكن الجمع بين الطبيعة والمجتمع داخل نطاق نسق التفسير العلى ، وفي نفس الوقت ، كان علم الاجتماع الماركسي هددا متفقا تمامسا مع الفلسفة الكانطية ، طالما كانت نظرية ماركس نوعا من النقد ، كما في تصور كانط ، هددت المقولات التي يمكن من خلالها فهم ظكيان الاجتماعي للانسان (١٤) . ولكن ادار لم يكن مستعدا لقبول التمييز الكانطى بين عالم الاحداث الاجتماعية أو الطبيعية المحددة على ندو سلبى ، وبين عالم الاحكام القيمية التي تحدد ذاتها على نحــو مستقل ، ولذلك فهو لم يوافق مم الكانطيين المحدثين الذين ذهبوا الى أن الماركسية كعلم وضعى كانت غي حاجة الى أن تكمل بفلسفة أخلاقية ، وانما ادعى بدلا من ذلك ، انه قد انبثق عن نظرية ماركس علم وأخلاق •

لقد تحول الميكانيزم العلى للتاريخ مباشرة وبواسطة التفسير العلمى له ، الى نوع من التعليل بدون أن يعانى نتيجة اذلك من أى تصدع فى طابعه المحدد سببيا • ومن السهل أن تدخل الان أية معرفة علمية نتعلق بموقف اجتماعى محدد كسبب فى ميكانيزمها العلى • • ويظهر هناك عن وجهة النظر هذه على الاقل • • امكانية التحقق من رغبة قديمة

الفظر على وجه للخصوص عرض لوجهة النظر هذه في مقالته بعنوان Der Soziologische Sinn der lehre von Karl Marx (Leipzig: C. L Hirsch feld, 1914).

للظبيفة مثال السياسة التي تستند الى أساس علمي ١٠٠ الاسلوب العلمي للديــــاة الاجتماعية (١٠) .

وسوف أقوم بفحص هذا التوفيق المقترح بين العسم والاخلاق بتعمق أكثر في الفصل الأخس، وأردت هنا أن أركز على صناغة أدلي لبادىء علم الاجتماع الماركسي • فلقد بلور ادار في مؤلف أخسير له، قصد به أن يقدم عرضا منسقا للنظرية الماركسية ، ويعبر عن وجهة نظره بشكل أكثر اكتمالا ــ تلك المتعلقة بالتصور المادى للتاريخ كاطار للتفسير العلى ، بينما يناقش في تفصيل أدق مظاهر تعقيد العلية الاحتماعية ، وطبيعة الدواغم كأسباب ، والصعوبات الخاصة التي تواجه مداولة اقاه، ارتباطات علية دقيقة في كثير من الواقف المقدة • وقام بيضا بتطلل فكر ةتنشئة الانسان بوالتي اعتبر هابمثابة التصور السوسيولوجي الاساسي فى فكر ماركس ، وطرح التساؤل الكانطي ( الذي كان زيمل قد طرحه هي صورة مماثلة): (كيف يمكن أن تكون عملية التنشئة الاجتماعية «المجتمع» ممكنة ؟) ولكنه قدم ملاحظة اضافية هامة مؤداها طـــالما أن تساؤل كانط حول كيف يمكن أن تكون الطبيعة ممكنة للوعى الانساني، كان قد تم صياغته بعد تطور العلم النيوتوني ، غان السؤال المتعسلق بامكانية المجتمع قد طرح بعد صياغة ماركس للنظرية العلية للعمليات الاحتماعة .

<sup>(</sup>۱۰) نشرت في جزئين تحت عنوان:

Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffassung (Vienna, 1930 - 2) هذه الاجزاء أعيد نشرها ، مما بجانب الجسزء الثالث ( 2 - 1930 - 2) والتي ظلت في مسودات ، تحت عنوان عام باسم Sozioligie des Marxismus (vienna: Europaische verlagsanstalt, 1964).

ولقد شارك كل الماركسيون النمساويون في تصور أدار للماركسية . ماعتمارها نظرية علمية ، الذين اعتبروا أن مهمتهم الاساسية تتمثل في نطوس النظرية بواسطة الاعتماد على البحث الامبيريقي والمواجهة النقدية مع المذاهب السوسيولوجية والاقتصادية الأخرى • ولكنبرغم انهم احتفظوا بهذا الاتجاه العلمي والنقدى ، الا أنهم لم يكونوا كغيرهم من المراجعين الذين اتبعوا أسلوب برنشتين ، اذ كان أول تقرير منشور لهم في عام ١٩٠١ بمثابة هجوم على هذا النوع من الراجعة للماركسية. ونشرت الدراسة النقدية الرئيسية لاراء برنشتين على يد الماركسي الامريكي ـ اويس بودين Louis Boudin الذي كان مرتبط ارتباطا وثيقا بالماركسيين النمساويين (وابتكر في المقيقة هذا المطلح ليصف به هذه المدرسة )(١٦) و ولم يكن هناك على الاقل في الفترة القديمة السابقة على الدرب العالمية الأولى ، أية اهتمام خاص بتلك التطورات في الرأسمالية (مثل البناء الطبقى المتغير) والذي أمكن تفسيره كدفاع برنشتين التبريرىعن السياسات الاصلاحية عوانما على خلافذلك غان موضوعات مثل تركز رأس المال عونمو الامبريالية والصراعات الدولية وغيرها من مشكلات متباينة ومحددة لم يسبق أن عالجها ماركس مالتفصيل ، ومن بينها المغزى الاجتماعي للصراع القومي ، والقسومية في علاقتها بحركة الطبقة العاملة ، أو العالقة الدقيقة بسين البناء الاقتصادي والبناء الايديولوجي المحدد «الفوقي» مثل النظام القانوني،

وقام هلفردنج Hilferding ، في در است الضخمة عن

<sup>(</sup>١٦) انظر كتاب لويس بودين بعنوان :

The Theoretical System of karl Marx in the light of Recent - Criticism (chicago, 1907, reprinted New york: Monthly Review Press, 1967).

للرأسمالية ، بتحليل تركيز ملكية المنشأت ، واندماج رئس المال الصناعى للرأسمالية ، بتحليل تركيز ملكية المنشأت ، واندماج رئس المال الصناعى والمالي (البنكي) ومحاولة التحكم في الاقتصاد ككل من خلال اتحسادات المنتجين والاتحادات الاحتكارية ونمو نزعات الحماية المترتبة على ذلك ، واستداد الصراع السياسي والاقتصادي بين الدول الرأسمالية ، الاقتصادي والاحتكار القومي ، ولقد نجم عن كتاب بصور Bauer عول مشكلة القوميات في الامبراطورية النمساوية الهنجارية ، الدذي حول مشكلة التهويات في الامبراطورية النمساوية الهنجارية ، الدذي نقش طبيعة الثقافات القومية واستعان مرة ثانية بالتحليل الماركسي لشكلة اليهود ، نجم عن هذا الكتاب أيضا نظرية الامبريالية ، الذي نظر اليها بور على انها نتاج للتدهور الاقتصادي والبحث عن مجالات جديدة اللاستثمار أكثر ربحك ،

ويمثل كارل رنر Katl Renner خطا إصيلا اخر غى البحث ، ذلك الذى نشر عام ١٩٠٤دراسته للنظم القانونية الذى حاول غيه تطوير نظرية ماركسية غى القانون التى قد اشتعلت \_ الى جانب التحسليل الشسكلى للمعايير القانونية \_ على دراسة امبيريقية لفكرتين متجاورتين ، أحسل والوظيفة الاجتماعية للقانون : وظهر هنسساك غى البداية وغى نهساية التحليل القانونى نظرية اجتماعية للقسانون تربطه بكل العناصر غسير القانونية غى حياتنا ، وتسهم غى تتسيقها ، وذلك شأن الترس غي الية الاجداعية ككل ه

ولقد انتقسل الماركسيون النمساويون في كتاباتهم المتأخرة ، الى مشكلات أخسرى بما في ذلك الشساكل التي ترتبت على التغسيرات في البناء الطبقى للمجتمعات الرأسمالية ، وتفسيراتها الجديدة ، ثم قسام

منكس أدار ، في مقالين اخرين عن الطبقة العاملة نشرهما عام ١٩٣٣ (١٧) في مسوء غشل السنوات الاربعة من الكوراث الاقتصادية عن أن تحدث نظرة أكثر ثورية بين الطبقة العاملة في أوربا ، قام بفحص دلالة ومغزى التمايز الاجتماعي المتزايد ، وتطور الارستقراطية العمالية ، التي ربط بينا وبين بيروقراطية تتظيمات العمل (كما غط ميشيلز منذ مدة طويلة)، وأضاف رينر بعض العناصر الجديدة الى النظرية الماركسية للطبقات ، بينما أكد انه استمر يستخدم المنهج الماركسي ، غي مقالين اخرين كانا قد تم نشرهما بعد وغاته (١٨) ه

وكان رينر قد قام فى المحلل الاول بتعليل نمو طبقة جديدة من المديرين والعاملين المأجورين التى أطلق عليها اسم «طبقة الخدمة» وذهب الى انه فى تطور المجتمعات الرئسمالية كانت الطبقت الن الاساسيتان هما طبقة الخدمة والطبقة العاملة ، وزعم أن هاتين الطبقتينية د تمركنا في اتجاه الاقتراب ببعضهما بل مالتمتى الى الاندماج ومن ثم ، قد تميزت هذه المجتمعات باختفاء الطبقات المتناقضة، وغياب اى طبقة حاكمة معددة بوضوح لله وثانيا ، وضع رينر فى مناقشسته المامة لمشكلة الطبقة ، معالم مراجعة كاملة للنظرية الماركسية عندما ذهب الى انه قد ظهر هناك انسواع الحسرى من السيطرة والاستغلال الى جانب تلك التى تمارسها الطبقات التى تكونت على أساس ملكية وسائل الانتاج كما ان المدرسة الماركسية قد غشلت فى البحث عن أساس وسائل الانتاج كما ان المدرسة الماركسية قد غشلت فى البحث عن أساس

Wandlung der Arbeiterklasse, Der kampf (September, '\v') October 1933) .

Karl Renner, Wandlungen der modernen Gesellschaft: (\(^\mathbb{N}\)) zwei Abhandlungen uber die probleme der Nachkreigszeit (vienna: Wiener Valksbuchhandlun 1953).

#### منسق أو دراسة كل العلاقات المكنة والتاريخية للسلطة (١٩) .

وانتقل أيضا الماركسيون النمساويون بعد الحرب باهتمامهم الى ظواهر أخرى جديدة و مقاموا بتحليل الثورات التى حدثت بعد الحرب وخصائص ونتائج الثورة الروسية و وحاولوا تقييم سياسات وممارسات الحركات الثورية في عسلاقاتها بالديموقراطية و احتل موضوع الديموقراطية واحبة متزايدة في دراساتهم مع ظهور الحركة النازية في المانيا و النمسا واجروا بحثا في نفس السياق (الثورة والديموقراطية) وحدول نمدو وقيام مجالس العمال بوظائفها سفى الفتسرة التي تلت الحرب مباشرة و نطك الموضوع الذي نشر عنه ماكس ادلسر كتابا مختصرات وسوف نعود مرة ثانية الى هذه الدراسات التي تعالج مشكلات في الميدان الذي ترتبط فيه النظرية الاجتماعية بالعمال المياسي ارتباطا وثيقا و وذلك في المفصل الاخير و

وكذلك أثير تساؤل عما اذا كان تطور علم الاجتماع الماركسي قد تقدم كثيرا وتجاوز المرحلة التي وصل اليها في مناقشات المراجعيين ، وفي دراسات الماركسيون النمساويون ، ثم نشر باكارين Bukharin هي

<sup>(</sup>١٩) هذا الموضوع قد قطور متأخرا ، في ضوء الخبرة في مجتمعات اوربا الشرقية الاشتراكية ، عن طريق ستانيصلواو سوسكي في :

Class Structure in Social Consciousness (london: Routledge & kegan paul, 1963),

وبأسلوب لكثر عمومية عن طريق رالف داهر ندورف

Class and Class Conflict in Industrial Society (Loudon: Routledge & kegan paul, 1959).

Demokratie und Ratesystem (vienna: Sozialistiche (Y·) Bucherei Brand, 1919).

عام ١٩٢١ كتابا يستوفي فيه علم الاجتماع الااركسي (٢١) والذي كان من بين سماته الاكثر تشويقا محاولته اجراء مناقشة نقدية لافكار علماء اجتماع اخرين ــ بما غي ذلك ماكس غيير وروبرت مبشيل ــ بدلا من التحرك داخل دائرة التراث الماركسي و وكان مقال أوتو نوراث Otto Neurath يمثل أكثر العروض قوة للماركسية كعلم وضعى أو حتى سلوكي ، ذلك الذي تناول فيه علم الاجتماع الامبيريقي (٣٢) الذي ظهر هيه تأثير الماركسيون النمساويون ودائرة غيينا • وتعد الماركسية ، في نظر نوراث ، من بين كل محاولات انشاء أو تكوين علم اجتماع غير ميتافيزيقي ، وانما كالعلم الطبيعي بالتحديد ومن أكثرها اكتمالا. وأضاف الى ذلك نقده للتيارات المضادة المتافيزيقية ، ومن بينها منهج الفهم Verstehen الذي عارض قيام عام اجتماع ماركسي امبيريتي ، ثم وضع معالم السمات الاساسية لما أسماه عملم اجتماع الاساس المادي ، والذي تحدد غيه مهمة عــالم الاجتماع على أنهـا اكتشاف القوانين ٥٠٠ ذات الصلة بالاليات الاجتماعية بالغة التعقيد في الفعل ، وعندئذ واذا كانت هذه القوانين ممكنة ، غانه ينبغي عليها ان ترد الى قوانين العلاقات الأولية • ولقد قدمت الماركسية اطــــارا لازما لمثل هذا النوع من علم الاجتماع ، من خلال وصف البناء الكلى المقبة وتكوين تاريخ فضلاعن قوانين محددة تتوقف على الموقف والزمان٠

Historical Materialism:

<sup>(</sup>١١) ترجمة للانجليزية باكارين تحت عنوان :

Asystem of sociology ( New york : International publishers, 1925).

<sup>(</sup>٢٢) ترجمة للانجليزية اوتو نوراث تحت عنوان

Empiricism and Sociology, ed. Marie Neurath and Robert S. Cohen (Dordrecht: Reidel, 1973) pp. 319 - 421.

وكانت الدراسة الهامة الاخرى لعلم الاجتماع الماركسى متمشلة علماء الكتاب الذى أسهم به كارل كورش Karl Korsch ضمن سلسلة علماء الاجتماع المحدثين (٣٢) ولكن سيكون من المناسب التعرض لهذا الموضوع لميما بعد ، في سياق تطور فكر كورش من التصور الفلسفى للماركسية الى التصور الاكثر سوسيولوجية •

ولقد اضطلعت مدرسة اخرى فى عام الاجتماع بمهمة اجراء بحوث سوسيولوجية وتناول موضوعات كان قد شرع فى تناولها أساسا فى قرن ماضى ولم تتم متابعتها بطريقة منسقة ، وهى تشكل أعمال الكل الدذى كان ينبغى على عام الاجتماع الماركسى أن ينشغل به ، وظهرت هدذه المدرسة فى فترة التوسع السريع فى الدراسات السوسيولوجية بعد المحرب المالية الثانية ، وظلت الماركسية هى الدافع الخفى أو فى الظل فى كثير من الكتابات عن التدرج الاجتماعى أو عن التغير الاجتماعى والصراع ، وكان لها تأثيرا مباشرا فى دراسات مثل تلك التى ذكرناها كملا ، والتى أجراها أوسوسكى Ossowski ودهر اندروف Dahrendorf عميلز ولى الخاليقات والصفوات الذى قدمه رايت ميلز ولاتها الطبقات والصفوات الذى قدمه رايت ميلز وكان لها تأثيرا مباشرا فى دراسات مثل تلك التى تحمل الميلز وكان المائية الطبقات والمنوات الذى تدمه رايت ميلز Friedman وغيرهم ، وفى النظرية السوسيولوجية الذى القانون مثل كتابات فريدمان Friedman ، عن القانون والمجتمع المتنور مثل كتابات فريدمان Friedman ، عن القانون والمجتمع

<sup>(</sup>۲۲) لنظر ، کتاب کارل کورش بعنوان

Karl Marx (London: Chapman & Hall, 1938). كطبعة منقحه للاصل الالماني ، الذي كتبه جوتز لانجو ، ونشر تحت عنوان Karl Marx ( Frankfort: Europaische verlagsanstalt, 1967). (۱۲) لنظر كتاب فريدمان بعنوان :

Law and a changing society, (London: sterens, 1959).

ولم تظهر أكثر أشكال علم الاجتماع الماركسى تميزا ، الا في السنوات القليلة الاخسيرة مع ادياء الصوار حول المجتمع الصناعي والرأسمالية الجديدة عول الامبيريالية عى علاقاتها بما أطلق عليه اسم «البلاد النامية» والاهتمام الذي أشير نتيجة لاحياء المركات السياسية الراديكائية •

وهناك عدد من الاسباب وراء غشل قيام عسلم اجتماع ماركس شامل و وأول وأعم هذه الاسباب يتمثل في القول بأن النظرية الماركسية ذاتها ونعني ، تلك السائدة في التراث ، وبخاصة في النظم التعليمية هي من بنات أغكار الطبقة الماكمة ووتمتاج هذه الظاهرة سالمافظة على المجتمع الرأسمالي من خلال اعادة انتاج الثقافة البورجوازية ستمتاج على العقبات التي تقد وضعت في طريق العلم الاجتماعي الماركسي في على العقبات التي قد وضعت في طريق العلم الاجتماعي الماركسي في جامعات الكثير من الدول الغربية و ومن بين التأثيرات الهامة على وجه المصوص ، من هذا النوع ، يمكن أن نشير الى ظهور النظام النازي في المجتماع ألل المتماع ، الذي انهي وجود كلا من الماركسية وعسلم الاجتماع في المجتماع المنازع المنازع الماركسية والمحمد على المنتنائي لنمو علم المجتماع المنازع الماركسي و

(٣٥) الكتابات الحديثة لبيير بورديو ةدمت اسهاما هاما في هذا المجال من الدراسة ولكن هناك ايضا نتائج واسعة عن الدرجة التي تستطيع ثقافة المجتمعات الغربية في الوقت المحاضر ان تكون موصوفة « كالبرجوازية » • وهناك بعص التاملات الشيقة عن هذا التساؤل في كتاب نورمان بيرنيبنوم بعنسوان

The Crisis of Industrial Society (New york: Oxford university press, 1969).

الا ان هـذا السبب بمفـرده لا يبدو كافيـا فى نظـرى لتفسـير هذا الفشـل ، وكان التأثيـر الرئيسى الاخـر متمثلا فسى وجسود الاورثونوكسبة الماركسـية القوية التى ادعت بانها عـلم اجتمـاعى ، ولكنها لم تزد عن مجرد دوجما سياسية فى الاتحاد السوغيتى ، وفى كارجاء الحركة الشيوعية الدولية ، وهـذا المذهب الرسمى قد اوقف لسنوات عديدة كل فكر جاد أو بحث ، وفى النهاية ، علينا أن نفسر هذه الدركات الفكرية فى أوربا الغربيـة ، وبخاصة فى المانيـا ، التى ادت بالمفـكرين الى الاتجـاه بعيدا عن افكار الماركسـية كعلم اجتمـاعى ، والاهتمام باعادة اثبات عناصره الفلسفية والهيجلية ،

# الفصل الثالث

الماركسية ورفض علم الاجتماع

## الماركسية ورفض علم الاجتماع

لقد تأثر رد الفعل المعارض لتصور الأركسية باعتمارها علما وضعيا محموعة من التسارات الفكرية فصيلا عن تأثر ويعدد من الظهروف السياسية • وكما لاحظ(١) • ستبوارت هوجيه Hughes • ولقيد نشبت الثورة ضد الوضعية غعلا وبشدة خللال عقد من علم ١٨٩٠، وطالما امتد تأثيرها ليشمل الفكر الماركسي و ولقد ادرك كروس Croce حتى خلال الفترة القصيرة من اهتمامه بالماركسية ، ادرك إن الماركسية كمنهج في التفسير التاريخي ، قد ارتبطت بشدة بفلسفة هيجل ، اكثر من كونها علما اجتماعيا علما ٥٠ وعرض سورل Sorel ، يعسد أن اتضد جانب برنشتين في نقاش الراجمين (٢) ، عرض غيما بعد الماركسية على أنها نظرية تتعلق بالتنظيم النقابي الشوري ٥٣٥ • ولكن كان هناك دائما شيئًا من الاتساق في وجهة نظره • فهـــو لـــم يمتدح في كتابات برنشتين جهده في ملاحظة ووصف العالم الواقعي فقط ، وانما امتدح أيضا اتجاهه النشط، ودعوته لأن يلعب الاشتراكيون دورا فعالا في المالم ، وتأكيده على العنصر الاخالةي في الاشتراكية

<sup>(</sup>۱) انظر ، كتاب ستيوارت مبوجيه بعنوان :

Consciousness and Society (London: Macgibbon & Kee, 1959). وخاصة الفصل الثاني ٠

<sup>(</sup>٢) لنظر جورج سوريل

Les polemiques pour Lnterpretation du

Marxisme, Revue internationale de Siciologie (Poris, 1900).

<sup>(</sup>٢) انظر ، خصوصاً

Reflexions sur Le violence (paris: Marcel Riviere, 1908).

ةبل كل شىء • ذلك لان «سورل» كان ينتقد دائما فكرة الضرورة باستخدام تعبير نيتشه Neitfiche قد احدثت «تحولاف تقدير كاللقيم» وانها ولجهت العالم البورجوازى باعتباره خصما لا يمكن المصالحة ممه يتهدده الكوارث الأخلاقية أكثر مما تنتظره الكوارث الملحية (نا) •

وهذا التأكيد على الجانب الثورى والمارسة فى هكر ماركس قد ميز استجابة لينين للنزعة المراجعة ، ولمجمل الميل العلمى والتطورى فى الماركسية الالمانية ، وكانت نزعة لينين النشطة سياسية ومعنية مباشرة بتغيير المالم ، وليس باعادة تفسيره بأى طريقة جادة سواء المالم أو المركسية ،

واصبح تصور الماركسية باعتبارها غلسفة نقدية أو غلسفة عملية في النهاية هو التصور الغالب بين جيل المفكرين الماركسيين بعد الحرب، ولخذ التعبير عنه أشكالا مختلفات في كورش Korsch ولوكاش ولخذ التعبير عنه أشكالا مختلفات Gramsci وغلاسفة معهد غرانكفورت البحث الاجتماعي (بخاصة هوركهيمر وماركيوز Horkheimer & Marcuse) وبغض النظر عن نتائج المؤثرات المفكرية عليهم للقد ظهرت المذاهب المتباينة والمعارضة الوضعية عن تصور داشي Dithy ولمارضة الوضعية عن تصور داشي Dithy ولما الروح» السندي يعتمد على فهم تفسيري التساريخ وعن الفلسفة المينونولوجيا وعن فلسفة المينونولوجيا وعن فلسفة المنالية التاريخ لدى كروسيه Croce وجينتيل Gentile كما قد تأثروا أيضا وبشدة بالاحداث السياسية وأوضحت الثورة الروسية

<sup>(</sup>٤) مقدمة لسافيريو ميرلينو بعنوان

Formes et essence du Socialisme (Paris, 1898). 11. G. G. Seip, Electrical Installions Handbook, Siemens AG,

كيف أن حزبا سياسيا صعبيرا مسلحا بالمذهب الماركسى ، بامكانه أن يتحظ بغمالية ويغير مجرى الاحداث ، بينما علمنا غشل الطبقة الماملة في أوربا العربية عن أن تنمى نظرة ورية سواء في الفترة التي تلت الحرب مباشرة أو في عام ١٩٣٠ ، علمنا درسا مماثلا ، ونعنى بسخال انه ينبغي أن يجلب الوعي الثورى المتجسد في التفسير النشط الماركسية للى الطبقة العاملة من الخسارج ، وييدو أن نمو المسركات النازية والفاشستية ، وفشل الطبقة العاملة في مقاومتها ، يبدو انه يؤيد وجهة النظر التي مؤداها أنه من الخطأ والخطورة أن نتصور التطور التلقائي بين الطبقة العساملة ، واحتمالا بين بعض أقسسام الطبقة الوسطى (كما زعم برنشتين) ، أو التحول الذي لا مغر منه الى الطبقة الوسطى (كما زعم برنشتين) ، أو التحول الذي لا مغر منه الى جديدة ، شرع في دراستها عام ١٩٣٠ بمعرفة بعض الزملاء في معهد فرانكذورت ودي الى جوانب أخرى من عدم الالتقاء في تقييم النظرية فرانكسور عيم النظرية الركسية ،

ولقد تركت ماركسية لوكاش Laukacs ، كما تم صياغتها في مقالات جمعت في مؤلفه التاريخ والوعى الطبقى ، وكما استمرت توجه تفكيره برغم تخليه عن موضوعات معينة (٥) ، تركت كثيرا من هذه التاثيرات وكانت قد بنيت على فكرتين اثنتين اساسيتين ، تتمثل الاولى في القول بأن أية حقيقة تتعلق بالتساريخ يمكن الكشف عنها بواسطة الاستبصار

<sup>(</sup>a) وفى لولخر حياته جعل لوكاش هذه المسألة اساس كل تفسيره للنظرية الماركسية وذلك فى مقدمة الطبعة الجديدة من كتابه التاريخ والوعى الطبقى عام ١٩٦٧ عندما لاحظ بالنقد الذاتى الطابع الثورى معبرا عنه فى هذه المقالات واشار الى شكه فى المحتوى الاساسى والصلاحية المنهجية للماركسية كما كان قد عرضها هو \*

المعقول بالعماليات التاريخية ، وليس بواسطة البحوث الامبيريقية والسوسيولوجية ولقد أحسن التعبير عن هذه المقابلة بين علمالاجتماع والماركسية (متميزة بمنهجها الديالكتيكي) في العرض النقدى الذي قدمه لوكاش الؤلف بوخارين Bukharin ، حيث يشير الى منهجية وخارين الزائفة والى تصوره الماركسية باعتبارها علما علما واستمر يقول :

انه لا يمكن لعلم الاجتماع أن يقتصر على منهج مجرد ، كتتيجسة ضرورية لدخله العلمي والطبيعي ، وانما نمى في صورة علم مستقل له اهداغه الخاصسة ، ويامكان المنهج الجدلي أن يحقق ذلك بدون مثل هذه الانجازات الاساسية المستقلة ، والتي يتمثل نطاق اهتمامه في العملية التاريخية ككل ، التي تكثيف لحظاتها moments الفردية والواقعيسة والتي لا يمكن تكرارها عن جوهره الديالكتيكي بدقسة في الاختلافسات الكيفية بينها وفي التحول المستمر في بنائها الموضوعي ، اذ تعد الحقيقة الشاملة territory المجدل ،

وتتمثل الفكرة الاساسية الثانية في انه في حقبة الرأسمالية قسد تحقق استبصارا حقيقيا وكافيا بالعملية التاريخية فقط بواسطة مفهسوم البروليتاريا ، ونتيجة لوضعها في المجتمع ، ولقد تم صياغة هسذا الاستبصار على أساس رشيد ومنسق في النظرية الماركسية ، والتي يمكن لذلك النظر اليها على انها تماثل الوعى الطبقي للبروليتاريا سولكن لما كان الوعى الفعلى للعمال ساذى يأخذ أشكالا أو صسورا متباينة ، ليس ثوريا في الغالب ، ولا يجسد النظرة الماركسية المتاريخ ، اللهم الا

<sup>(</sup>۱) نشرت الترجمة الانجليزية عام ۱۹۲۵ تحت عنوان Technology & Social Relations, Newleft Review, (1966)

فى مجموعة قليلة من الحالات ، كان على لوكاش أن يضع تمييزا بين هذا الوعى السيكولوجى الفعلى والوعى الرشيد المسار اليه ، والسخى يمكن أن يتفق والنظرية الماركسية ، وتمثل عملية التنسيب imputation هذه أحد ولجبات المفكرين الماركسيين ومن ثم تعد الماركسية ، بعد كل شىء ، تفسيرا خاصا للتاريخ ، وإذا كان لها أن تتفوق على غيرها لهلا يجب أن يتم الدفاع عنها دوجماطيقيا على أسس يمكن ادراكها من وجهة نظر المطبقة العاملة ، وإنما ينبعى أن يبحث عن تأكيد لصدقها بطريقة رشيدة أو امبيريقية على خالف التفسيرات الاخرى ، وتعسلق على مسألة أو امبيريقية على خالف التفسيرات الطبقة العاملة في المجتمع الرأسمالي والتطور الامبيريقي الفعلى لتتظيمات الطبقة العاملة والوعى السياسي والتطور الامبيريقي الفعلى لتتظيمات الطبقة العاملة والوعى السياسي في القرن العشرين حول الماركسية ، تلك المسألة التي لم يتعرض لها لوكاش أبدا (ال

وكانت نظرة جرامسى للماركسية ولعلاقتها بعلم الاجتماع ، مماثلة نمى كثير من جوانبها لنظرة لوكاش ، تلك التي ظهرت مرة ثانية في واحد من أوضح صياغتها في المقال النقدى حول كتاب بوخارين :

ما الذى يعنيه القول بأن فلسفة الممارسة تحد بمثابة علم اجتماع ؟ وأى نوع من الاشياء يمكن أن يكون عليه علم الاجتماع هذا ؟ هل هـــو علم للسياسة والوصف التاريخي ؟ أو تجمسيع منسق لمجمـــوعة من

<sup>(</sup>٧) لقد ناتشت الشاكل التي طرحها لوكاش في تفسيره للوعي الطبقي على نحو مكتمل في أحد المقالات بمنوان (البناء الطبقي والوعي الاجتماعي » في الطبعة الجديدة من كتابي : توم بوتومور في النصل السابع . Sociology as Social Criticism (London: Allen & unwin, 1974).

الملاحظات الامبيريقية في صورة منظمة خاصة الخالصة والمتعلقة بفن السياسة والقوانين الخارجية للبحث التاريخي ؟ ألم يكن علم الاجتماع محاولة للتوصل الى ما يعرف باسم علم مضبوط للحقائق الاجتماعية بمعنى علم للسياسة والتاريخ - أو بعبارة أخرى غلسفة في حسالتها الجنينية ؟ آلم يحاول علم الاجتماع أن يقدم شيئًا ما يماثل ما تقدمه غلسفة الممارسسة ؟ لقد كان علم الاجتماع محاولة لابتكار منهج لعلم سياسي وتاريخي في صورة معتمدة على نسق غلسفي سبق بلورته عندلك الذي يرتبط بالتطورية والوضعية ، والسددي كان علم الاجتماع قسد استجاب له ، ولكن على نحو جزئي ،

ولهذا فهو يعد محاولة لاستخلاص قوانين تطور المجتمع الانساني تجريبيا بتلك الطريقة التي يتم بها التنبؤ بأن شجرة خشب البلوط ستنمو عن بذرة البلوط و ولهذا فان التطورية الشائعة تضرب بجذورها في علم الاجتماع ، ولا يمكن لعلم الاجتماع أن يعرف المبدأ الجدلي في انتقاله من الكم الى الكيف ، وهذا المدعول يعلق أي صورة المتطور وأي قانون للامتثال تم فهمه بالمعنى التطوري الشسائع (٨٠) .

والواقع أن جرامش Grunsci ، على أية حال ، لم يبلور هسده الفكرة المتعلقة بالبدأ أو المنهج الجدلى ، ولم يوضح قيمتها في أى بحث بركد لتتابم معين للاحداث ، ولم يقدم أى تحليل جوهسرى لتفسير أو

 <sup>(</sup>۵) « ملاحظات نقدیة على اسهام فى عـلم الاجتماع الشائع » فى كتاب كيونتين هواروحيوفرى نويل سميت بعنوان

Selections from the prison Notebooks of Autonio Gramsci (london: Lawrence & wishart, 1971) pp. 419 - 472.

خصوصا في صفحة : ٢٦٤٠

تأويل قدمه علم الاجتماع الحديث بمثل هذه الطريقة التى تظهر بوضوح حدودها وعيوبها المفترضة (٩) و وما أقدم عليه كان عبارة عن صياغة لنقد أكثر عمومية للنتيجة التى مؤداها أن علم الاجتماع لم يقدم أى قوانين أصيلة (التى تعتبر بمثابة ملاحظة تافهة نجدها في كل مناقشة نتدية لملم الاجتماع الوضعى) ، وأن يرسم معالم ، مسألة الملاقة بين المعام الاجتماع في صدورة محددة ( التى كانت قد أصبحت بيضا مسألة شائعة في المناقشات التى دارت في علم الاجتماع) ، بأن يقال ، المعاهير ذاتها ، (الاقتصادية والانتاجية) توقفت المعلية التى كانت تجمل الشعور الشعبي اليا واتفاقيا (الذي ينتج بتأثير الموامل البيئيسة وما شابها ) ويصبح شعوريا اراديا ونقديا (١٠) ،

وكان المدف الرئيسى لجرامشى أن يعرف الماركسية على أنها نظرة فلسفية للعسالم و ويذهب الى أن المفهـوم الاساسى للماركسية الاورثوذكسية يتمثل فى القول بأن فلسفة المارسة كافية فى ذاتها ، طالما انها نقطوى على كل العناصر الاساسية التى يحتاجها بناء التصور الشامل والمتكامل للعالم ، فلسفة شاملة ونظرية للعلم الطبيعى، وليس هذا فقط ، وإنما كل شيء يحتاجه أضفاء تنظيم عملى متكامل على

<sup>(</sup>٩) ولهذا التطيق نتيجة أعم ، فهو تطيق مضحك وفضولى ويميز الكثير من للغد الماركسى الهيجيلى الحم الاجتماع في انه يتركز على الظروف بيسن نظرية ماركس والفلسحة الوضعية عند كومت ( التي اهبت دورا ضئيلا في التطور اللاحق العلم الاجتماع ) بينما يتجاهل كل الجهود الرئيسية ... في علم الاجتماع الحيث وكان هذا هو الحال ، كما سوف نرى ، في الكتابات الاولى لكروش وبخاصة في مؤلف ماركيوز .

Selections from the Prison Notebooks, P. 429. (11)

هياة المجتمع ، بمعنى ، ما يجعله يصبح حضارة متكاملة وشاملة (١١) · وقبل أن نأخذ في الاعتبار كلية وفي مرحـــلة لاحقة الانتقادات التي قد ظهرت ازاء هذه الانكار ، والتي ابتعدت كثيرًا عن ما كان نمكر ماركس الخاص يقصد اليه (وربما كان بهـــذا المعنى تماما شد أعلن أنه لسي ماركسيا) فقد يكون من المفيد أن نقدم تعليقا عــــاما واحدا • انه لمن الأمور المشكوك فيها كثيرا الأن عنه في الوقت الذي كان جرامسي قد أوضح فيه ما اذا كانت الماركسية قادرة فعلا على انجاز هذه المهمة الضخمة وتوفير العناصر الثقافية والفكرية لمضارة جديدة ، وبيدو انه في البلاد الاشتراكية التي تعد فيها الماركسية هي الايديولوجية الرسمية ، انها تكون مقبولة باذعان وتذمر أكثر منه بتحمس يحفز اليه نظرة اخسلاقية جديدة ، ويبدو أن الحياة الاجتماعية العملية موجهة بالكثير من القيم نفسها (التي تتركز على الظروف المادية للحياة وأوجه نشاط العمل والفراغ )كما تسود في المجتمعات الغربية • وعلى المجانب الاخــر ، قد أظهرت الماركسية الى الوجود في كثير من البلاد الاشتراكية ، ســواء بالمادغة أم لا ، ظروف الظلم السياسي والتدهور الثقافي ، الذي يمثل في أعين كثير من المراتبين ، تدهورا ملدوظا عن مستوى الحضارة التي تم التوصل اليها من قبل • ومن ثم يبدو من المعقول جدا القول أن الاشتراكية في أشكالها المتباينة ، وليس الماركسية كفلسفة شامله هي التي قد حملت في طياتها ، حتى الان ، عناصر حضارة جديدة ،

وبالرغم من أن جرامشى قد اراد أن يميــز بحدة بين الماركســية كنظره المالم وعلم الاجتماع كعلم اجتماعى لهانه لم ينكر كل قيمه على الأخير كنوع من التأليف الامبيريتي بين مجموعة من الملاحظات الخاصة في صورة احصائيات ، والتي يمكن أن توفسر — على سبيل التال ، اساسا للتخطيط (۱۲ وق كتابات كورش Когясh ، التي بدأ فيها أيضا يعرض الماركسية في صورة فلسفية — وباساوب مماثل تماما لاسلوب لوكاش (۱۲ سالول بان الماركسية كفلسفة مادية كانت بعثابة التعبير النظري عن البروليتاريا الثورية ، تماما كما كانت الفلسفة المثالية الالمانية تعبيرا نظريا عن البورجوازية الثويية (۱۲ اكتسب علم الاجتماع ، في كتابات كورش ، وكذلك المنساصر السوسيولوجية في الماركسية تدريجيا شهرة كبيرة ، وعندما اضطلع كورش في مقال له نشر عام ۱۹۳۷ (۱۰ بمهمة همص العالقة ما بين الماركسية وعماية

ترجم كارل كررش هذا الكتاب الى الانجليزية تحت عنوان Marxism and Philosophy London; New left Books, 1970

(١٣) ولقد لشار كورش في الهامش الى كتاب لوكاش التاريخ والوعى الطبعة، الذي كان من ظهر بالتحديد في اللحظة القي دفع بها كتابه الى المطبعة، وتحدث عن موافقته الجوهرية على موضوعاته ، ولكنه في مقال أخيار نشر كمقدمة للطبعة الثانية من كتابه (٩٣٠) اكد على لختائه عن لوكاش ، وان كان ذلك بدون مناقشة الى حسد كانت لختائاتهم السياسية مرتبطة باختلافاتهم النظارية ،

Marxism and Philosophy, P. 42. : انظر (١٤)

واعيد عليمها مرة اخرى هي : كارل كروش يعنوان Three Essays on Marxism (London : Pluto Press, 1917).

 <sup>(</sup>١٢) ولقد نمى علم الاجتماع الساسا بهذه الصورة ، في البلاد الاشتراكية
 باعتباره مجموعة من معطيات المسع .

<sup>. •</sup> المبادئ، الاساسية الماركسية » : في كتاب باسم (١٠) A Restatement, Marxist Quarterly, 1, 3 (October - December 1937)

التدريس الحديثة لعلم الاجتماع ، ولكن بعد رخض مختصر لحومت ، وميز طابع علم الاجتماع في القرون التاسع عشر والعشرين والمسددي انشأه كومت ودعمه ميلز وسبنسر كرد غمل معارض للاشتراكية المديثة نجده من النادر أن يذكر أى دراسة حديثة في علم الاجتماع • وكان كل ما غعله عبارة عن صياغة أربع مبادىء أساسية للماركسية كعلم اجتماعي حقيقي لعصرنا ، وكوسيلة عملية لنضال الطبقة العاملة :

١ -- مبدأ التفصيص أو الخصوصية التاريخية -- يفهم ماركس كل
 الظواهر الاجتماعية في ضوء حقبة تاريخية محددة ؟

٢ ــ مبدأ التطبيق العملى ، يبدو إن هسدذا يشير إلى الاساس الامبيريقي للنقد الماركسي للاسرة البورجوازية ، وعسلاقات الملكية وهسكذا .

٣ - مبدآ التغير الثوري - في مقابل النظريات التطورية •

٤ -- مبدأ المارسة الثورية -- الماولة من خلال التحليل والنقد للكشف عن الاتجاهات الاساسية لتطور اجتماعى مقبل وجعل الاندماج الواعى والرشيد في العملية التاريخية أمرا ممكنا .

ولقد بلور كروش في مؤلفه الاساسي (كارل ماركس) هسده المبادىء وأشار بصراحة أكبر الى الوجهة الجديدة التي قد اتضفتها افكاره ، متجها بعيدا في العالم عن الاهتمامات الفلسفية للسنوات الخمسة عشر السامقة .

لقد كان البدأ النقدى الذي تحقق منه ماركس امبيريقيا ، غى التطور اللاحق للماركسية، قد تم بلورته في صورة فلسفة اجتماعية عامة ٠٠ ولم تتم الا خط وة واحدة ، عن هذا التح ريف للمعنى النقدى والامبيريقي للمبدأ المادي ، وصولا الى الفكرة التي مؤداها انه منعفي أن يبنى العلم الاقتصادى والتاريخي عند ماركس على اساس أرحب وليس فقط على أساس فلسفة اجتماعية ، ولا حتى فلسفة مادية شاملة تجمع بين كل من الطبيعة والمجتمع ، أو تفسير غلسفي عام للعالم(١٦) .

## وفي الفصل الاخير قام بتلخيص وجهة نظره هكذا:

لم يعد الاتجاه الاساسي للمادية التاريخية اتجاها غلسفيا ، وانما هو اتجاه من نوع المنهج العلمي الامبيريقي ، وهو يمدنا بنقطة انطلاق زنحو الحل الواقعي لمسألة أن المادية الطبيعية والوضعية ، ظهرا فقط لتقديم هذا الحل ، وذلك بسبب اختيارها ادخال مناهج العلم الطبيعي الى ميدان العلم الاجتماعي(١٧٠) •

وبتمثل الجيزء الاكثر أهمية وجيوهرية في الكتاب في تأكيد كروش على تجليل كل الظواهر الاجتماعية في علاقاتها بالاقتصاد وكذلك في تصور الاقتصاد كظاهرة تاريخية ، شأن الاسهام الرئيسي لماركس في العلوم الاجتماعية ، وذهب كروش في فقرة مخصصة لطبغة تالية من كتابه ، في الواقع ، الى أن التمييز الاساسى بين علم الاجتماع والنظرية الاجتماعية الماركسية يمكن أن نجده متمثلا في الحقيقة القائلة بأن عام

Karl Marx, rev. German edn, P. 145. (١٦) انظـر: Ibid. P. 203.

<sup>(14)</sup> 

الاجتماع بعالج نسق العلاقات الاجتماعية كمجال مستقل في البحث ، بينما تتناول الماركسية هذا النسق من وجهة نظر التحليل المسبق للاقتصاد ، والى هذا الحد فان العلم المادي للمجتمع لــــدي ماركس لا يعد علم اجتماع ، وانما هو اقتصاد سياسي (١٨) . وظل هذا يمثـــل أحد القضايا الهامة في كل نقد ماركسي لاحق لعلم الاجتماع • وعسلى أية حال ؛ ينبغي ان نقول أن كروش قد وضع معالم نظرية ماركسية للمجتمع بطريقة بالغة التجريد ، ولم يهتم الا قليلا بالموضوعات الاهبيريقية مثل التطور الفعلى للرأسمالية في المقرن العشرين والشكلات التي ينبغي طرحها - والتي كان قد طرحها بيرنشتين والماركسيون النمساويون - والمتعلقة بالتغيرات في البناء الاقتصادي أو في النسق الطبقى و ولم يشر كروش ، في الواقسم ، بالمسرة الى الماركسيين النمساويين ، أو أفكار برنشتين ، أو الى أى دراسات حديثة اقتصادية أو سوسيولوجية ، وتعتبر الماركسية في هددا العرض ، بمثابة المذهب الذي ميز أواسط القرن التاسم عشر ، والذي تحدد أساسا من خلل معارضته للاقتصاد السياسي عند ادم سميث وريكاردو ٠٠

ولقد تخلى كروش غيما بعد عن الماركسية برغم انه لم يخضعها لنقد منسق (١٧) ، وبدأ على أن يعود الى النظرة الفلسفية للمجتمع ، وبخاصة تلك النظرة التي لها طابعا ذاتيا وشخصيا اكثر ، وفي الذكرات

Ibid. P. 277 (1A)

<sup>(</sup>۱۹) كان كورش اثنا، سنواته الاخيرة يعمل على تجميع وجهات نظره عن النظرية الماركسية ، ولكن عاقه مرضه من تكملته • ( انا مدين للسيدة هيدا كورش على معلوماتها ) •

التي اعدت بغرض جولة لالقاء المحاضرات في أوربا في عام ١٩٥٠ والتي نسخت بالالة الكاتبة تحت عنوان «عشر موضوعات هـــول الماركسية اليوم ١٤٠٥) ، أكد قائلا ، ليس هناك معنى لطرح السؤال الى أى دسد لا نترال نظرية ماركس وانجلز صادقة من الناحية النظرمة وقادرة عملي التطبيق العملي ، وتعتبر كل المحاولات التي قامت من أجل اعادة بناء النظرية الماركسية ككل وفي وظيفتها الاصلعة كنظرمة للثورة الاحتماعة للطبقة العاملة ، تعتبر الأن بمثابة صور يوتوبية رجعية • ولكنه بعدئذ استمر يبلور ما اعتبره بمثابة المحاولة الأولى في اعادة بناء النظيرية الثورية والممارسة ، ولم تعد هذه الرغيسة في التوصل الى نظرية ثورية جديدة ونشاط سياسي ، على أية حال ، متجسدة في اطار الافكار الذي يمدنا بنظرية منسقة للمجتمع أو وجهلة نظر غاسفية شاملة للعالم ( كما فعلت الماركسية ) ، ويبدو انها تنشأ ببساطة عن حكم غلسفي أو أخلاقي فردى (وفي قلب المعنى عند هيجل) وعن دراسة ذاتية خالصة للتاريخ الانساني ٠

وييدو من هذه الناحية أن التطور الافسير في فكر كروش موازيا تماما وليس بعيدا عن فكر بعض المفكرين ذو الصلة بمعهد فرانكفورت، كما ينطوى على نقاط بطلاق مماثلة • ولقد شارك ، كورشيه ، في الواقع «في الاسبوع الاول للاعمال الماركسية » الذي نظم في عام ١٩٣٢ ، والذي تطور عنه معهد فرانكفورت • وكثير من النقاش في هذا اللقساء

Arguments, 16 (1959) مشرت فيما بعد في فرنسا ، في المانيا في المان

الأول قد كرس من أجل كتابه القادم عن الماركسية والفلسفة (٢١) وأمدنا هذا الكتاب مع كتباب لوكاش التأريخ والوعى الطبقى ، بالعسافة الاسلسى داخل الفكر الماركسي التطوير الشبكل الفلسفى الخاص للماركسية ، وتمييزه من ناحية عن المذهب الميتافيزيقى الرسمى «للمادية الجدلية» أو اللينينية الماركسية ، ومن ناحية أخرى عن العلم الاجتماعى الوضعى (برغم أن عددا من أغضاء المعهد فى السنوات المبكرة قد المتفظوا بالمدخل الوضعى مثل جرونبرج Grunberg وهوايت فوجل لمتفظوا بالمدخل الوضعى مثل جرونبرج Grunberg وهوايت فوجل المتفظوا بالمدخل التيشسيان الجوهر المادكسية باعتبارها احياء للمذهب الفلسفى الدي يمكن أن الحقيقى للماركسية باعتبارها احياء للمذهب الفلسفى الدي يمكن أن الحقيقى للماركسية باعتبارها احياء للمذهب الفلسفى الدي يمكن أن نادي على نحو مناسب اسم الهيجلية (٢٢) ه

ولقد رجع أكثر مفكرى معهد غرانكفورت تأشيرا حدوركهايمسر وادورنو وماركيوز Marcuse و Adorno و Horkheimer الى اهتمامات صعار الهيجلين في عام ١٨٤٠ ، وأكدوا فوق كلشيء أهمية

<sup>(</sup>۲۱) انظر كتاب جاء بعنوان . The Dialectical Imagination, P. 5. وبعد السنوات القليلة الاولى ، قبل ارتباط كورش أو انمدم باعمال مدرسة فرانكفورت لانه كان اكثر انشغالا بالنشاط السياسي من غالبية اعضاء المدرسة نوعا ما ، وبسبب اهتماماته النظرية ، كما سنرى ، التي نقلته من الاعتمام الغلسفي الى التصور العلمي للماركسية اثناء عام ١٩٣٠

<sup>(</sup>۳۲) لنظر کتاب جورج لیشزیم بعنوان

From Marx to Hegel (London - Orboch & Chambers)

عام ۱۹۷۱ ص ۲ ° أول مقالة في هذا المؤلف يقدم لنا تفسيرا ممتازا للظروف
للتي شجعت على نمو الهيجلية الماركسية أثناء عام ۱۹۳۰ ° وبعد ذلك عام
۱۹۶۵ عندما اعطيت تأثيرات الفلسفة الهيجلية والفينومينولوجيا فرصلة
جديدة للانتعاش في الوجودية °

الجانب الذاتى فى النشاط وارجعوا قدرا كبيرا من الاستقلال والاهمية البناء الفوقى الثقافى ، وكرسوا جهودهم الاساسية غى بلورة نوع من «النقد النقدى» الذى كان ماركس قد سخر منه ، وهناك بالطبيع المتلاغات هائلة أيضا بين الموقف غى عام ١٨٤٠ والموقف فى عام ١٩٣٠ حيث ظهرت تيارات فكرية إخرى كثيرة ركزت على غلسفة هيجلو انشخلت حيث ظهرت تيارات فكرية إخرى كثيرة ركزت على غلسفة هيجلو انشخلت بعملية نقد الوضعية ، وحدثت هناك تغيرات سياسية واقتصادية ضخمة بخاصة تطور النظاسام السياسى والاجتماعى غى الاتحاد السوفيتى ، وظهور المفاشية و والتى طرحت مشكلات جديدة أمام النظر النقدى ،

ولكن هناك سمة واحدة بخاصة تربط بين فلاسفة فرانكفورتوصفار الهيجليين، ونعنى غياب دور الطبقة العاملة ، فلقد تجاوز ماركس فيما وراء صحار الهيجليين عندما صاغ فلسفة المارسة ، وتصور النشاط العملى النقدى ، برغم أن اكتشافه للبروليتاريا كقوة مادية فى الحياة الاجتماعية الذى ارتبط فيه النشاط الثورى والنقد النظرى أو قد يصبح كذلك ، وواجه مفكروا فرانكفورت موقفا ، توقفت فيه الطبقة العاملة كما اعتقدوا هم ذلك ، عن أن تكون ثورية ، ومن ثم أدى بهسم ذلك بالرجوع الى ما يسبق الفكرة الماركسية عن النشاط الثورى باعتباره نتاجا لوعى نقدى ثورى ، ولقد أصبح الاثر الكامل لوجهة النظر هذه واضحا غقط في وقت حديث جدا ، وفي كتابات ماركيوز الاخيرة ، وفي أعمال صمار جيل المفكرين الذين ارتبطوا بمدرسة فرانكفورت قبالرب

فقد كان النقد الذي وجهه فلاسفة فرانكفورت الى علم الاجتماع غير مباشر اساسا ، وذلك من خـــــلال نقدهم للوضعية ، بالرغم من أن ماركيوز في كتابه العقل والثورة قد رفض خاصة علم اجتماع كـــومت في ضوء عبارات كان بالامكان تطبيقها على نطاق أوسع •

كان على الدراسة الاجتماعية ان تكون بمثابة علم بيحث عن القوانين الاجتماعية ، وان يكون صدق هذه القوانين مشابه أو مناظر لحسدق القوانين الطبيعية ، وكان التطبيق الاجتماعي ، بخاصة ما تعلق بتغيير النظام الاجتماعي ، قد اختنق بهذه الطريقة المتصلبة ، حيث كان ينظر الى المجتمع باعتبار أن هناك قوانين رشيدة تحكمه وانها تتغير بالضرورة الطبيعية ، • • وكان الرغض الوضعي للميتلفيزيقيا مقترنا برغض ادعاء الانسان تغيير واعادة تنظيم نظمه الاجتماعية طبقا لارادته الرشيدة (١٩٠٠)

ولكن بينما كان النقد الفلسفى للوضعية هو السائد دائما ، الا انسه لم يشكل كل إعمال المعهد ، الذى كشف الكثير منه عن موضوعات جديدة كانت لها أهمية واضحة فى تطور النظرية الاجتماعية الماركسية ويصدق هذا خاصة على محاولة ادماج علم النفس والتحليل النفسى داخل الاطار الماركسى ، والاستفادة من هذه النظم الفكرية فى تحليل ظاهرة الفائسية المجديدة والمزعجة •

Reason and Revolution:

Hegel and the Rise of Social theory ( New York: Oxford University Press, 1941,) PP. 343 - 344.

<sup>(</sup>۲۲) انظر کتاب مربرت مارکیوز بعنوان :

تناقض النزعة الرأديكالية غي اهتماماته و وكان غروم قد نشر غي العدد الاول من مجلة المعهد

The Zeitschrift fur Sozialforschung

عام ١٩٣٣ ، مقالا حول منهج وهدف علم النفس الاجتماعي التحليلي (٢٤)

التي ذهب فيها الى أن التحليل النفسي (وان يكن غي صورة معدلة أو منقدة ) يمكن أن يثرى التصور الماركسي للطبيعة الانسانية ، ويساعد على مدنا بتفسير أكثر كفاية للعلاقة بين الاساس الاقتصادي للمجتمع على مدنا بتفسير أكثر كفاية للعلاقة بين الاساس الاقتصادي للمجتمع والبناء القوقي الايديولوجي و وفي الدراسة التي نشرها أخيرا ، حول تطور الشخصية في المجتمع الحديث ، التسلطية وسيكولوجية النسازية قد شرع في الصاق فكرته المتعلقة بالطابع الاجتماعي وقام بتلخيص وجهة نظره هكذا:

تعتبر القسوة الاقتصسادية ذات فعالية ، ولكن ينبغى أن تفهم لا باعتبارها واقعية سيكولوجية وانما على انها ظروف موضوعية ، كمسا أن القوة السيكولوجية ذات فعالية ، وانما ينبغى أن تفهم باعتبارها هى التي تحدد ذاتها من الناحية التاريخية ، وللافكار فعاليتها ، وانما ينبغى ان تفهم على أنها تضرب بجسفورها في كل البناء الشخصي لاعضاء الجماعة الاجتماعية وبعبارة أخسرى ، تؤثر الظروف الاجتماعية في الظواهر الايديولوجية من خلال وسيط هو الشخصية ، والشخصية من ناحية أخرى ، ليست بمثابة نتاج لتوافق سلبى مع الظروف الاجتماعية وانما لعملية توافق دينامي على أساس العناصر التي اما أن تكون

The Crisis of Psychoanalysis:

(New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970)

<sup>(</sup>٢٤) ترجمة للانجليزية اريش مروم تحت عنوان :

موروثة بيولوجيا في الطبيعة الانسانية أو قد أصبحت موروثة كتتجــة للتطور التاريخي<sup>(٢٥)</sup> •

وتتطوى أعمال فروم على توجيه أمبيريقى ووضعى أكثر مما تنطوى عليه أعمال الكثير من أعضاء المعهد الاخرين ، وبخاصة ، فى الاعستراف بأن القوى الاقتصادية والسيكولوجية والايديولوجية فى المجتمع ، بينما تمتبر معتمدة فيما بينها ، فهى تتمتع بيضا بدرجة معينة من الاستقسلال ولاحظ أن هذا يصدق خاصة على التطور الاقتصادى ، الذى بهاعتماده على قوى موضوعية ، مثل قوى الانتاج الطبيعية ، والفن الانتساجى والعوامل البغرافية ، الذى يحدث طبقا لقوانينها الخاصة ٢٠٠٠ .

وبطبيعة الحال ، أصبحت الاهتمامات المامة للمعهد ، فلسفية بشكل متر ايد خاصة بعد العودة الى المانيا في عام ١٩٤٩ ، وركز الدافمسون عن النظرية النقدية لأن اهتمامهم على نقد الثقافة الجماهيرية تلك التي نظروا اليها باعتبارها جسوانب سلبية في نزعـة الترشيد والتنسوير للسيطرة الفكرية للفكر التكنولوجي والعلمي ، ولقد دخلت هذه الإفكار الى حد كبير في النقد العام للوضعية ، التي أحيت المناقشات النهجيـة للقرن التاسع عشر بينما ادخلت بعض الموضوعات الجديدة ، بخاصة من نطاق فلسفة اللفة (٣٢٠) ، وفقدت تدريجيا أية علاقة مميزة لها بالنظرية

(17)

Ibid. P. 253.

<sup>(</sup>٣٠) لنظر «فورم» أيضا في كتابه :

The Fear of Freedom (London: Routledge & Kegan Paul, 1942) PP. 252 - 253.

<sup>.</sup> (۳۷) انظر ، کمثال ، بیتر ونیش

The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy (London: Routledge & Kegan Paul, 1958).

الماركسية • وتعتبر هذه الحركة للفكر أكثر وضوحا هي كتابات ماركيوز وبعض من أولئك الذين قد ينظر اليهم على انهم الجيل الأخير في مدرسة غرانكفورت ــ ونعنى هابرماس وويلمر Habermas and Wellmer ----قبل حلها في نهاية عام ١٩٩٠ •

وطرح ماركيوز فى كتابه الانسان ذو البعد الواحد (٢٨٠) موضوعا مضمونه انه فى المبلاد المتقدمة صناعيا قد اسهم تقدم العلم والتكتولوجيا فى بناء شكلا للسيطرة ، ونسقا المضبط الاجتماعى ، من خال تحقيق التكامل الثقافي والاجتماعى للطبقة العاملة فى المجتمع ، وقد تخلص من أى قوة حقيقية قادرة على احداث تغير تاريخى راديكالى وايجاد نسوع جديد من المجتمع ،

كانت النظرية النقدية للمجتمع (ونعنى الماركسية) فى وقت نشأتها تواجه وجود قوى حقيقية فى المجتمع القائم وقد تحركت (وبالامكان توجيه حركتها) تجاه نظم أكثر تحررا ورشدا من خلال ابطال أثر القوى الموجودة التى أصبحت عقبات فى طريق التقدم • وتوافرت هناك دعائم أمبيريقية قد استندت اليها النظرية فى بنائها ••

وبدون ظهور مثل هذه القوى ، قد يظل نقد المجتمع مسادقا أو رشيدا ولكن قد يكون عاجزا عن ترجمة رشده الى عبارات اللمارسة التاريخيسية ه

<sup>(</sup>۲۸) أنظر كتاب حربرت ماركيوز بعنوان:

One - Dimensional Man, Boston: Beacon Press, 1964).

واستنتج ماركيوز أن النظرية النقدية للمجتمىم لا تشتمل على مفاهيم يمكن أن تعبر بها الهوة بين الحاضر والمستقبل ، ولا تتمسك بأي وعد وتبدى أي نجاح ، وانما ظلت سلبية (٢٩) وان ما يكشف عنه هــذا عبارة عن الالتزام القوى للمنظر النقدى خاصة بالتفسير الذاتم. والمتعسف للتاريخ الذي لم يعد يرتبط لابالدركة الاجتماعية ولابمجموعة المارف التي يمكن التوصل اليها علانية ومعايير الصدق التي يمكن بها الحكم على مزاعمها • ويمثل هذا أيضا تخليا نهائيا عن أي شيء يمكن أن يعرف باسم النظرية الماركسية لانها هذفت عنصريين اثنين ضروريين في الفكر الماركسي ، تصور أهمية وجوهرية وتقدمية تطور النظام الاقتصادي ، وبخاصة الاقتصاد الرأسمالي ، والفكرة التعلقة بالطبقية العاملة كقوة ثورية ، العامل التاريخي الفريد عوجامل العضارة الجديدة • ويفصل كلا من هابرماس وويلمر نفسهما بطريقة مماثلة عن الماركسية من خلال تأكيدهم أن أهمية الطبقات الاجتماعية قد قلت أو أصبحت مهملة في المجتمعات الرأسمالية في الوقت الحاضر (٢٠) ، ومن خلال تأكيدهم على البناء الفوقي الثقاف أكثر من امتمامهما بالاساس الاقتصادي باعتباره الميدان الذي ينبغي أن تنجز غيه التغيرات الجذرية وربما معظمها بواسطة نقدهم المتطرف لما يروه ، على انه جسوانب وضعيفة في نظرية ماركس الخاصة التي في رأيهم بمكن التشكك في صدقها كطريقة في دراسة الجتمع الانساني .

وبالامكان أن نميز سمتين عامتين اثنتين غي تطور الماركسية الفلسفية

Ibid. PP. 254 - 255 (Y1)

رد) واستنتج ويلمر في كتابه Critical Theory of Society صفحة دائر تتصور ماركس عن الطبقات قد فقد فائدته كاداة للتطيل ١٠

غى معارضتها لعلم الاجتماع و الاول وهو الاكثر وضوها غى الاسهام الاخير لحرسة غرانكفورت ويتمثل فى العودة الى اطار الفكر المركس السابق ، بالمعنى الذى يجعله قريب من هيجل عنه الى ماركس وكما لاحظ لتيشيم ، وذا وجادنا التفكير المعاصر يعيد انتاج اشكالية الموقف التاريخي القديم ومعنى ذلك الذى نشات عنه الماركسية المنانا نكون مفولين المتراض بانه قد حدث على هذا النحو لان المالاتة بين النظرية والتطبيق قد إصبحت مرة أخاصرى من نوع المشكلة التى كانت أهام اتباع هيجل فى عام ١٨٤٥ (٢١) و

وسوف أناقش مسألة النظرية والتطبيق هي كليتها على الفصل التالى ولكن سيكون من المفيد عند هذه النقطة أن نجمــع معا بعض القضايا التي برزت عند المناقشات السابقة ه

كان تطور الماركسية التى أخذت الطابع الهيجلى بمثابة استجابة الى حد كبير لكل مظاهر الشك فى الاسلسس النظرى للقعل الثورى فى الظروف السياسية التى ظهرت فى مجرى القسرن العشرين ، وانهيار الديمقراطية الاجتماعية الالمانية والمجموعة الدولية الثانية مع نشوب المحرب المالمية الاولى (التى أمكن تفسيرها كتتيجة مترتبة على النزعية الاصلاحية ، والاغيرة بدورها كتتساج لنظرتهم التطورية والعلمية للماركسية) ، والنجاح المتفاير للثورة الروسية خلال أهمال الطلبية الثورية ، والتحور الواضح فى الالتزام الثوري للطبقة العلمامة فى الالتزام الثوري للطبقة العلمامة فى أوروبا الغربية ، ومن ناحية أخرى ، نمو حركات الجناح اليميتي النشط أوروبا الغربية ، ومن ناحية أخرى ، نمو حركات الجناح اليميتي النشط

G. Lichtheim, From Marx to Hegel (London : انظر (۱۱)) Orbach & Chambers, 1917) P. 14

والخدع الناتجة عن اندماج النظام الاستاليني في الاتحاد السوفيتي (التي بررت نفسها باللجوء الى الماركسية باعتبارها نظرية علمية) ، وامتدادها الاخير لمجتمعات أخرى في أوربا الشرقية ، ويمكن ان نقول على ندب وأكثر عمومية ان الماركسية كنظرية حتمية تقريبا للتطور الاجتماعي قد كانت موضع لجوء ضخم بشكل واضح عندما ظهر أن اتجاه الإحداث فعلا يقود ندو الاشتراكية وأمكن القول بثقة أن التاريخ في جانبنا • ولكِن عندما كشف مجرى التاريخ عن جانب غير مطابق للفاية هي النظم الشمولية ، أما في الفاشستية أو الستالينية ،أو في اقامة ماقد يبدو على انه نموذج ثابت لرأسمالية الرفاهية التي لاتأخد بالمساواة بعد عام ١٩٤٥ واندفع أولئك المفكرون الذين ارادوا أن بيحافظوا عملي الامل الثورى في التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية نحر تفسير مجتلف للماركسية ، من النوع الذي أكد الجوانب الذاتية \_ الوعى الثوري والالتزام ــ غي النشاط العملي • وبالطبع ، يمكن لهذا التفسير أن يأخذ صورا أو أشكالا مختلفة ، ورأى كل من لوكاش وجسرامسي وكورش في أوائل عام ١٩٢٠ في الوعى الثوري كما يجسد في المسزب الشيوعي ، بينما نظر فلاسفة فرانكفورت اليه على خلاف ذلك باعتباره سمة للمفكرين الماركسيين ـ ولكن في كلا هاتين الحالتين ، وفي غيرهما التي تبتعد عنهما في هذا التفصيل أو ذاك ، ظهر نفس الادعاء يتملك استبصارا متميزا بالحقيقة المتعلقة بالتاريخ والتي يمكن أن تكون معارضة لاى تفسير سوسيولوجى الهبيريقي فقط للاهداث التاريخية في كل شرورها القلقة ،

والسمة الثانية ، والغربية جدا ، في تطور الماركسية الفلسفية تتمثل في انه بينما انها بدأت على أنها نقدا ماركسيا لعلم الاجتماع فانها قد فصلت نفسها أكثر وأكثر عن بعض الافكار الاساسية (الاكثر تأثيرا) في

نظرية ماركس ، وتصركت فى نفس الوقت أكثر لتقترب من التصورات والناهج التي يمكن أن توجد فى بعض الاشكال المحديثة لعلم الاجتماع،

ووجدنا هناك ، اندماج للماركسية الفينومينولوجية مع علم الاجتماع الفينومينولوجي ، ولكن في عملية قد غقد فيها شيئا ما مميزا ، ويعتبر الموضوع الاساسي للنقد الان ، وفي مجال الفكر ، هو الجوانب الوضعية في العلوم الاجتماعية عوليست النظريات البورجوازية للمجتمع وفي مجال الحياة العلمية ، تركز النقد حول المجتمع التكتولوجي وليس الرأسمسالية ،

والواقع أن هذه الموضوعات التي يدور حولها النقد مرتبطة ببعضها، كما كانت ترتبط موضوعات الرأسمالية والفكر البورجوازى في نظرية ماركس و (سبب اجرائي) هو أن الوضعية نظر اليها على أنها الشكل السائد للفكر الذى تسبب في وجوده المجتمع التكنولوجي وهي بدورها تقوم بوظائف مثل التي تقوم بها الايديولوجية في تدعيم والمصافظة على نظم ذلك المجتمع و والشيء الذي لم يكن واضحا بالمرة تمامل كما لم يكن واضحا في حالة صفار الهيجليين هو المعنى الدقيق الذي يمكن به النظر الى النظرية النقدية الماركسية التي ظهرت فيما بعد على انها ثورية أو راديكالية من الناحية السياسية و وحدث هناك في عام 1970 مصادفة كبيرة ، تتقابل مع راديكالية المصركة الطلابية ، ولكن كان الجهد الاساسي موجها نصو فهم العالم أكثر من تغييره و وما بدا على أنه مذهب نشط يبدو انه قد انتهى اخيرا الى نوع من التساؤمي و التشاؤمي و

الفصل الرابع النظرية والمسارسة

## النظسرية والمسارسة

تشمل مسألة الارتباط بين النظرية والمارسة مكانة مركزية في الفكر الماركسي ، وباستطاعتنا أن نكتشف أصولها في المناقشات التي دارت بين صمار الهيجليين خلال أربعينات القرن الثامن عشر ، وبضاصة في الكتاب الذي نشره أوجيست سيزكوفسكي A. Ciezkowski عام ١٨٣٨ بعنوان «مقدمة في فلسفة التاريخ» ٢٨٣٨ المنافذة التاريخ» Historiosophie (١) وذهب سيزكوفسكي الى أنه طالمة الناس قد وصلوا الان ، من خلال فلسفة هيجل ، الى المعرفة المطلقة ، فان المرحلة التالية في تطورهم يمكن أن تكون هي فقط مرحلة تطبيـت هذه المعرفة لتطبير العالم ،

«••• لقد وصلت الفلسفة الى مرحلة كلاسيكية للفاية ، أصبح من الضرورى معها إن تتضطى حدودها ، بحيث تترك هذا العالم الى عالم الخر ••• هو عالم الحياة الاجتماعية العملية ••• فمن الان فصاحدا ، سوف يصبح ما هو عملى بحت ، أى الفعل الاجتماعي والحياة في الدولة

<sup>(</sup>١) نوقشت آراء سيزكونسكي بالتفصيل في :

Nicholas Lobkowicz, Theory and Practice (Notre Dame, New York: University of Notre Dame Press, 1967) chapter 13.

وباختصار شدید فی : and Keel Mary

David Mclellan, The Young Hegelians and Karl Marx (London: Macmillan, 1969).

وقد أهدنا كلا من المؤلفين بمعلومات عامة مفيدة عن الوسط الفكرى لصفار الهيجليين •

هو المطلق ٠٠٠ أن الوجود والفكر سوف يذوبان غى الفعل ، والفلسفة والمفن غى الحياة الجتماعية ، وذلك كله من أجل عودة الارتباط الدائم في الصورة المطلقة للحياة الاجتماعية ٣٥٠ .

وأشار سيزوضكى الى هذه المارسة الاجتماعية الناتجة عنالموغة المطلقة على أنها «ممارسة ، ما بعد النظرية» أو التطبيق كميث يتحقق أعلى مستوى المتأليف بين الوجود والفكر ، ويرتكر هذا التصور على مركب من الافكار تدخل مباشرة فى نظرية ماركس (٢) ، وفى بعض التطورات اللاحقة التى شهدتها النظرية الماركسية، وهمكذا أقام سيزكوفسكى تفرقة بين الوقائع والافعال عدد أما الاولى فهسى تلك الاحداث التى يستطيع الوعى الانساني أن يفسرها ويتتاقلها عولكن ليس بوسعه تحديدها ، وأما الاخيرة فهى تلك الاحداث التى نفكر فيها بعداءة ثم نحملها شموريا ، ولمل ذلك يربط بوضوح بالتفرقة التى هناعها ماركس بين هما قبرحية أساسا ، ثم المرحلة اللاحقة ، عينما الاجتماعية للبشر بعوامل خارجية أساسا ، ثم المرحلة اللاحقة ، عينما يستطيع الناس أن يصنعوا تاريخهم الخاص عن قصد وبوعى ، منخلال السيطرة الرشيدة على الطبيعة ، وعلى طبيعتهم الخاصة ،

Cieszkowski, Prolegomena, PP. 101, 112, cited by Lob- (v) kowicz, PP. 198 - 200.

 <sup>(</sup>٦) لا يوجد دليل على أن ماركس قد تأثر مباشرة بكتاب سيزوفسكى ،
 ولكنه كان مأما بأفكاره الاساسية من خلال موزيس ميس Moses Hess
 وعلى أية حال ، فقد نوقست مذه الافكار باستفاضة في عالم صفار الهيلجليين لنظر تمليتات :

Lobkowicz, Theory and Practice, PP. 203 - 6.

ولكن يلاحظ على معالجة سيزكوفسكي لشكلات المارسة الاحتماعة \_ على نحو ما أش\_ار لوبكو فيكر Lobkowicz \_ أنها غامضــة ومجرده(١) ، ومن ثم لا نجد سوى في أعمال ماركس فقط كيف تكتسب أغكاره معنى تطبيقيا هائلا وأهمية سياسية ولقد كان أكبر انجاز لماركس هو بناء نظرية اجتماعية ، على الرغم من أنها ذات طابع عالمي بوصفها اطار التحليل كل المجتمعات البشرية ، فانها على وجه الخصوص تمثل نظرية للطبقة العاملة في المجتمع الرأسمالي ، وهي في ذات الـــوقت الذي فسرت غيه تطور الطبقة العاملة ، قدمت نظرة للمجتمع والتاريخ يستطيع وعى الطبقة العاملة أن يتمثلها ، وإن توجه ممارستها السياسية ومن ثم ، غان الطبقة العاملة في نظرية ماركس ــ بوصفها جماعة اجتماعية عقيقية وتجمعا موضوعيا ـ تجسد وحدة النظرية والمارسة. لكن هذا المفهوم يمكن تأويله بطرق مختلفة لابد من التمييز بينها • ففي رؤية لوكاش Lukacs للنظرية الماركسية التخذت الفكرة شكلا هيجليا غي تعريف البروليتاريا بوصفها موضوع العملية التاريخية بوهذا بدوره طرح من جديد مفهوم هيجل عن المعرغة المطلقة على أنها معسرغة الحق المطلق عن المتاريخ (٥) · وهذه المعرفة المطلقة تقوم بدورها بوصفها موجها دقيقا وواضحا للنشاط التطبيقي (كما غكر سيزكو فسكي)وللمفكر الماركسي ... سواء كفرد ، أو كما الفترض لوكاتش دائما وهو مندمسج

Ibid., P. 202. (8)

 <sup>(</sup>٥) وقد ادرك لوكاتش نفسه ذلك مؤخرا جدا عندما أشار في مقسدمته
 الطبعة الجديدة الكتاب :

في تجمع مثل الدزب الشيوعي بيديث يصبح قسادرا على تصديد النظرة الصحيحة ، والنشاط السياسي الطبقة العساملة في كل مرحلة تاريخية من مراحل تطورها • وبوسعنا أن نجد صورة مختلفة الى حسد ما لهذه الافكار تكشف عن الاسساس الذي اقيمت عليه نظرية ماركيوز Marcuse كما عبر عنها في كتابه: «الانسسان ذو البعد الواحد» ، إذ أن البلحث النقدي قادر على أن ينصب نفسه قاضيا حول لا عقلانية المجتمع القائم ، والحكم النهائي على الحاجات الامسيلة لكل البشر•

ومع ذلك ، غفى نظرية ماركس الفاصة ، لا تلعب فكرة المسرفة المطلقة هذه أية دور ، وهى تخضع لنقد حاد بوصفها تجريدا مطلقا ، أى أنها نتاج لمفكر مجسرد يلزم نفسه بفهم المجتمع والتاريخ فهمسا حدسيا<sup>(7)</sup> ، واذا كان الامر كذلك، فاننا ننظر الى النظرية المركسية على أنها قد تطورت لمعارضة هذا التصور المثالي المنهجي ، إي على أنها علم أمبيريقي للمجتمع يستند الى تحليل أساليب الانتاج المادية ، وعلينا

<sup>—</sup> History and Class Consciousness (Neuwied: Luchterhand Verlag, 1967).

ان الاساس الفلسفى المطلق الكتاب هو وحدة الشيء والموضوع تلك الوحدة التي تتحقق في المعلية التاريخية (مفهوم الاوح المطلقة عند هيجل) فتسلك محاولة لاخراج هيجل عن الفلسفة الهيجلية • وتلك صبيغة تجاوز أى احتمال ممكن الواقع •

In the Economic and Philosophical Manuscripts; See (1)
T. B. Bottomore (ed.), Karl Marx: Early Writtings (London: Watts, 1963) PP. 199-200, 216-17.

علاقات متعددة بين النظرية والمارسة ، ذلك أن المعرفة العلمية بعيدة عن أن تكون مطلقة ، أنها نسبية وقابلة للاصلاح ، وهي فقط بقدر محدود يمكن النظر اليها على أنها تقدم إساسا مكينا لمارسة صحيحة أذن ، غالتطبيق ينطوي على طابع مختلف ، انه لا يعنى بأية حسال المارسة الاجتماعية التي توجهنا اليها النظرية على هيئة نشاط وع وغير محدد للانسراد والجماعات نابع عن فهم كلى لحقيقة العملية التاريخية ، ولكن الفعل مستندا الى معرفة جزئية ، قابلة للاصلاح اكتسبت بواسطة الدراسة الامبيريقية للبناء الاجتماعي والاهـــداث التاريخية • وهي الوقت نفسه ، غان المارسة ذاتها ، أي التطور الواقعي للعسلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، يجب أن ينظر اليها عـــلى أنها تمارس تأثيرا على النظرية ، اذ هي تطرح مشكلات جديدة ، وتعيد الى البحث بعض القضايا التي تتألف منها النظرية أو التي تكون مشتقة منها • وبايجاز ، غان مشكلة التطبيق ــ أي العلاقة بين النظــرية والمارسة \_ لا يمكن تناولها تناولا ملائما من الجانب النظرى فحسب ، أو على أنها مسألة تستطيع حلها بعض الاطــــارات النظرية والفلسفية العامة ، وانما يتعين النظر اليها من وجهة نظر المارسة ذاتها ، أي أن نأخذ في الاعتبار ذلك التغير في النظرية الذي قد يتطلبه تطور الحياة الامبيريقي للتطبيق ذاته ، أي الارتباط الموقفي الاجتماعي والتأريضي بين النظرية والمارسة •

ومن هذه الزاوية غان دراسة يرنشتاين Bernstein التفييرات التي طرأت على الرأسمالية ، وكثير من الدراسات النقدية اللاحقة ، هي تماما بحوث شرعية في مسائلة التطبيق ، انها لا تتسامل عن كيفية خضوع المارسة للافكار الفلسفية ، ولكنها تبحث في كيفية تطور النسق النظري ، واعادة صباغته أمسريقيا ، من أجل الكشف بطريقة أكثر دقية عن اتجاهات المارسة الاجتماعة وتفسيرها بصورة ملائمة • وفي ذات الوقت ، غان هذه الدراسات تطرح تساؤلا اخر ، كان في قلب المناقشات التي دارت حول التطبيق الماركسي منذ نهاية القرن التاسع عشر ، تلك هي العلاقة بين العلم والاخلاق ، اذ أن أولئك المفكرين الذين تبنـــوا نظرة وضعية واسعة ، وقبلوا التمييز بين الواقع والقيمة ، قد وأجهتهم مجموعة من الصعوبات في تفسير الحركة الاشتراكية بوصفها ظاهرة ضرورية ومعددة ، ومن ثم فان التعول الى المجتمع الاستراكي أمــر لا يمكن تجنبه و وهكذا ، فإن الحوافز الاخلاقية والاهداف هي غسير ملائمة ، ويمكن النظر الى السياسة الاشتراكية (كما يمثلها كوتسكى على سبيل المثال) على أنها تكنولوجيا اجتماعية محايدة إخلاقيا تستند الى علم المجتمر ، ومم ذلك ، غهناك اخرون ــ لعل أهمهم برنشتاين وغرلندييه (٧) ــ ذهبوا الى أن العلم الاجتماعي الماركسي هــو بحاجة

 <sup>(</sup>٧) فرانتدييه فيلسوف كانطى محسدت شهير ، شرح وجهسة نظره عن الاشتراكية الاخلاتية ، في :

Kant und der Sozialismus (Berlin, 1900).

وامننا بوصف وشرح شامل للافكار الفسلفية للحركة الفيرة الكبرى في : kant und Marks (Tubingen : J. C. B. Mohr, 1926).

الى استكماله بنظرية أخلاقية ، اذا كانت الاشتراكية تبدو متفوقة أخلاقيا ، ومن ثم تستحق الكفاح بوصفها غاية ، لكن هذا التجاور بين العلم الاجتماعي والنظرية الاخلاقية لا يحل بذاته المشكلات الرئيسية اذ من الضروري أيضا أن نتساعل كيف تستطيع نظرية حتمية عن التطور الاجتماعي أن ترتبط بامكانية الاختيار الاخلاقي (في سياق عالم طبيعي فريد أو عالم للظواهر)، وهضلا عن ذلك فبالفتراض واقعية الاختسار الأخلاقي ، ووجود مثاليات إخلاقية متنوعة ، كيف نفترض أن عـــدم الاتفاق الاخلاقي يجب أن يحل ، وما هـــو نوع الجدل المسلائم ، في ايضاح أن الاشتراكية على سبيل المثال هي الاغضل أخلاقيا ، لقد تناول ماكس أدار M. Adler ، كما رأينا غيما سبق ، بعض التسباؤلات عن طريق استيعاب الدواهم الاخلاقية والمعرفة العلمية هي العمالية السببية ، ذاهبا الى أنهم في ذاتهم يمثلون عوامل سببية تخضع للبحث السوسيولوجي والتعليم ، لكن هذه الوجهة من النظر لا تصمد أمام الصعوبات كلها • فهي لا توضح ما اذا كانت المايات الاخلاقية والمعرفة الامبيريقية أو النظرية ، التي تتدخل في تطور الهياة الاجتماعية بوصفها أسبابا ، هي أيضا نتاج للعملية السببية ، ومعنى ذلك إنه يتعسدر غهم الظواهر الامبيريقية المجردة في ضوء صحتها أو حقيقتها أو صدقها • وعلاوة على ذلك ، غييدو أن أدار يفترض ، على نحو شبيه جدا بماركس ذاته ، التقدم العام التطور الاجتماعي ، وبعض الارتباطات المستقبلية بين التطور الواقعي للحياة الاقتصادية والسياسية وبلوغ شكل متغوق أخلاقيا للمجتمع ٠ ومن جهة اخرى ، فان الماركسيين الهيجابين رفضوا التفرقة بين الواقع والقيمة ، وبين العلم والاخلاق ، فقد ذهبوا الى أن الدياة الاجتماعية لا بمكن تناولها بوصفها موضوعا لعلم قادر على وصفها وتطيلها من الخارج ، وفي هذا الصدد فان الناس هم الموضيوع والظاهرة ، ونمو معرغتهم عن المجتمع هو نمو للوعى الذاتي وحسركة تحررية • أن المعرفة وانفعل هنا لا ينفصلان ، وأدراك الناس لمرغتهم يحدد لهم في الوقت ذاته كنف يتمرغون وعلى النمط الماركسي أن يتخذ هذا التصور الهيج الى طابعا متميزا ، ذلك أن الموضوع ينظر اليه باعتباره موضوعا جمعيا ، طبقة اجتماعية ، وعملية تزايد الوعى الذاتي تتوج الوعى الطبقي للبروليتاريا • لكن هذه النظرية أيضا ، تعجـز عن استيعاب كل الصعوبات التي تثيرها العلاقة مين النظرمة والمارسية؛ فهي في المحل الأول دتمية مثلها مثل النظرة الوضعية ، ففط التطور التاريخي قد تحدد الان فقط في ضوء العقب الموضوعي أكثر من تحدده بصورة طبيعية • وفضلا عن ذلك ، فإن الاسس التي اقيمت عليها هذه الضرورة لا تخضع لنفس الانتقادات التي خضعت لها الوضعية ، فهي الملاحظة الامبيريقية ، ومن العسير أن ندرك كيف أن ضروب عدم الموالمقة بين مختلف تنسيرات التاريخ يمكن مناقشتها بدقة اذا استبعدنا امكانية الاختبارات الامبيريقية ـ بصورة أو بأخرى \_ استعادا تاماه وأخبرا يجب أن نلاحظ أن التصور الهيجلي من خلال تأكيده لفكرة ذروة نمـــو المعرفة ، انما يتخذ شكلا دوجماطيقيا ، انه من المكن تأكسد تحقيق المعرفة المطلقة خلال أية مرحلة تاريخية ، سواء بواسطة هيجل و ف كرته عن دولة بروسيا ، أو لوكاتش في تصوره المثالي للثورة الروسية ، ثم كيف بعد ذلك مناقضة هذه التصورات ، الا من خلال نوع من النقسد الذي مارسه ماركس على النسق الهيجلي ه

اننى لست معنيا هنا بأن أغصص بعمق مشكلات النظرية الماركسية الاخلاقية (أأ) ولكننى مهتم غقط بالكشف عن علاقة هذه المشكلات بعلم الاجتماع الماركسية والمارسة الاجتماعية والمنطرة المسلمة بين النظرة الاجتماعية والمارسة الاجتماعية والمسلم عشر واضحا تماما على المناظرات التي شهدتها نهاية القرن التاسيم عشر

مبحث الاتطواوحيا • لنظر:

<sup>(</sup>A) ومع ذلك نتلك تضيه هامة ومهملة في الفكر الماركسي · فكما لاحظ S. Stojanovic Ideals and Reality (New york : Oxford University Press, 1973).

<sup>«</sup>اغد حان الوقت لصياغة أخلاق ماركسية ، فتلك الاخلاق جديرة على الاتل بأن ترتبط باسم ماركس» • (ص ١٩٢٧) ثم يستطرد مخلصا ، وبخاصــة في النصل التاسع عن الاخلاق الثورية ، بعض القضايا الرئيسية التي يجب أن تتخاولها نظرية الاخلاق • ولقد كان لوكاتش يقصد الى كتابة عمل منظم عن الخلاق الماركسية ولكنه لم يتمكن من أنها، اكثر من المتدمة المولة التي تتاولت

Istvan Meszaros, Lukacs, Concept of Dialectic, London: The Merlin Press, 1972) PP. 6:7

وهناك بعض الآراء السنديزة عن الإخلاق الماركسية يمكن ان نقف عليها Leszek Kolakowski, Marxism and Beyond (London : Pall Mall Press, 1969).

وخصوصا قلك التي تناولت المسئولية والتاريخ

أن بعض القضايا الرئيسية في النظرية الماركسية المتعلقة بتطور حركة الطبقة العاملة ، واندماجها في السلوك السياسي ، وطبيعة التحسول من مجتمع رأسمالي الي مجتمع اشتراكي ، تحتاج برمتها الي نقد علمي وأغلاقي معا و ومرارا ، منذ عهد برنشتاين حتى وقتنا هذا ، قد يندفع البعض الى الدفاع عن المحسور الثوري للماركسية ضد مذاهب الراجعة والنزعات الاصلاحية ، لكن هذا الزعم لا معنى له ، اذا لمم يصلحبه تحليل واقعى للقوى السياسية الفاعلة في أشكال معينة للمجتمع المحديث (وبخاصة وجود أو غصياب الطبقات الثورية ، سواء بشكل واقعى أو كاتجاهات تاريخية) ، وبواسطة تقصويم الطابع التقدمي أو التحرري

ان فكرة الثورة عند ماركس والماركسيين المتأخرين ، تمدنا بوضوح بنقطة مرجمية لمناقشة النظرية والمارسة ، و النشاط العملى والنقدى، ومن ثم فان علم الاجتماع الماركسي يجب أن يهتم على وجه الخصوص بتحليل المفاهيم ودراسة الخبرات التاريخية للثورة ، ومع ذلك ، فبرغم أهمية هذا العمل ، لا نجد سوى قلة من المسكرين الماركسيين هي التي اهتمت بتقديم تحليل متعمق ونقدى لعمليات التغير الثوري في العالم المحديث ، فلقد نظر كورتش Korsch — كما رأينا — الى فكرةالتغير الثوري في تعارضها مع التصورات الثورية ، بوصفها احدى المبادى، الاربعة لعلم الاجتماع الماركسي ، ونج — د وجهة نظر مماثلة في نقد جرامشي Gramsci ولكله المسلمة

المنهجية ـ التى تتناول تاريخ المجتمع الانسانى على انه يمثل سلسلة من الوثبات من شكل معين للبناء الاجتماعى الى شكل اخر ـ قـ د ظلت لفترة طويلة غير خاضسمة للبحث • وعلى الرغم أنه من الواضح أنها تمثل مبدأ مثمرا يرشد البحث وله مبرراته في التاريخ الاجتماعي الواقعى ، وبخاصة في العصور الحديثة ، غانه مبدأ يعجز عن الفحص الدقيق لمسائل مثل العلاقة بين التغير التطورى والثورى ، والارتباط بين الثورة والعنف ، ومعنى الثورة في السياق الديمقراطي •

ويبدو لى أن اثنين من المفكرين الماركسيين قد أسهما أكثر من غيرهم في التحليل الدقيق للثورة وهما: روزا لوكسمبرج Rosa Luxemburg في مقالها عام ١٩١٨ عن الثورة الروسية ، وأوتو بوير ١٩١٩ – ١٩٣٦ من على عدد من المقالات والكتب التي نشرت فيما بين عامي ١٩١٩ – ١٩٣٩ وقد ظهرت مقتطفات منهم حسديثا في طبعة غرنسية ٧٠٠ و لا تمشل دراسة لوكسمبرج — كما لاحظ ناتل Nattl سياسة انها غص للقضايا الرئيسية عن الثورة ٥٠٠ لقد طبقت نتائج مصكمة

Rosa Luxemburg, The Russian Revolution (English (1) edn. ed, Bertram D. Wolfe, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1967): Yvon Bowrdet (ed.), Otto Bauer et la revolution (Paris: Etudes et Documentation Internation ales 1968).

وتد نوقشت مسالة العنف ـ فيما يتطق بالنظرية الماركسية المشــورة ـ متأخرا في :

M. Merleau Ponty, Humanisme et terreur (Paris: Gallimard, 1947).

ومنظمة على مجموعة جديدة من الوقائع (١٠٠) ، ومن ثم فهي أكدت العلاقة الوثيقة بين الثيورة الاشتراكية والديمقراطية ، وانتقدت البلشفية في تفتيتها المجلس الدستورى ، وفشالها في اقامة الانتخابات والقضاء على جربة الصحافة وحرية التجمع والتنظيم ، والاستنـــاد الملق الى الدكم الارهابي ، وفي بيان الخطورة الترتبة على ديكتاتورية الطبقة وتعولها التي ديكتاتورية الحزب أو الزمرة • أن الثورة تعني غي رأى روزا لوكسمبرج حركة شعبية من أجل التحرر ، وليست اقامة نظام متسلط بحد من المقوق الديمقراطية من أجل وضع قادة الثورة غيمواقع القوة • ولقد كتبت تقول: لقد أخطأ لينين تمـــاما في الأساليب التي استخدمها مثل المرسوم والراقبة الديكتاتورية للعمال في المانع، والعقوبات القاسية ، والحكم الارهابي ، فكل هذه الانسياء لا تزيد عن كونها مسكنات و ان الطريق الوحيد للميلاد هو مدرسة الحساة العامة ذاتها ، والديمقر اطية الشاملة غير المحدودة ، والرأى العام ، أما الحكم الارهابي فهو الذي يقوض الأخلاقيات •

J. P. Nettl, Rosa Luxemburg (London: Oxford (1.)
University Press, 1966) II, 703 - 4.

مرحلة متقدمة من التطسور في مستويات الانتساجية والاستهلاك ، والمارسسات الديمقراطية ، وتزايد الخبرة في ممسارسة الحقوق الديمقراطية ، وانتشار الثقافة المسلمية والانسانية ، تلك التي تضع اسسا ثابتة لاستمرار الحرية الانسانية ، وربما تجاهلت بعض هذه الافكار حين تبدو اصلاحية على طريقة كوتسكى ، وذلك بالرغم من أن ملاحظاتها المقتامية بأن الثورة الروسية تطرح فقط المشكلات ولاتحلها، ومن ثم ، فهذا يوحى بأنها نتظر الى اقامة الاشتراكية في العالم عملي أساس نجاح الثورات الاشتراكية في بعض المجتمعات الرئسمالية الاكثر تقدما ، وكذلك ، فانها لم تهتم ببيان نتائج العنف الثورى المتعشلة في نظسام سياسي هيراركي متسلط ، يستمد استمراريته من الارهاب ، ويخلق نظما اجتماعية واتجاهات قد يتعذر اصلاحها على ندوديمقراطي

ولقد حلل أوتو بوير أيضا النسورة الروسية (١١١) ، التى نظر اليها 
مم ذلك من حيث محتواها الاقتصادى والاجتماعى معلى أنها 
ثورة بورجوازية ديمقراطية قادها حزب الطبقة العاملة لظروف خاصسة 
ظهرت فى روسيا ، وقد اعتقد فى ذلك الوقت أن الدزب الباشيفى قد 
يحرر حكمه ، ويتضح الطلبع البورجوازى للثورة أكثر ، ولكن حتى فى 
الجمهورية البورجوازية سوف تحتفظ الطبقة العاملة بكثير من مكاسبها، 
وتظل روسيا عاملا قويا فى تطور ديمقراطية الطبقة العاملة فى العالم

<sup>(</sup>۱۱) ذکر فی کتاب نشر عام ۱۹۲۱ ، انظر : ۱ Bourdet, Otto Bauer, PP. 73 - 84.

ومع ذلك ، فإن أهم اسهام قدمه بوير في دراسة الثورة هو نظريته في الثورة البطيئة Slow Revolution الثورة البطيئة (١٢) كالمحسل ماركس) بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية ، الاولى قد تكسون فجائية وعنيفة ، ولكنها أذا لم تصاحب بتغيرات أساسية في عسلاقات الانتاج وفي العلاقات الاجتماعية سوف لا تسفر عن أكثر من احسلال أقلية حاكمة محل أخسرى و وتشكل التغيرات في العلاقات الاجتماعية : ابتداء من مجال الانتاج ، الثورة الاجتماعية التي تنمو بطريقة أكثر بطأ ، ويمكن بناء المجتمع الاشتراكي تدريجيا ، خسسلال فترة طويلة من الزمن ، من خلال الاصلاحات الجذرية في مختلف مجسسالات الحياة النون ، من خلال الاصلاحات الجذرية في مختلف مجسسالات الحياة التي تام

والثورة الاجتماعية في معالجة بوير تمثل الى حد كبير عملية اعادة تنظيم تتبع الثورة السياسية ، وقهر القوة بواسطة الطبقة العساملة ، والمن يبسدو لى أكثر واقعية وبصيرة أن ندرك وجسود حقبة للشورة الاجتماعية ، بمعنى غترة طويلة للتغير الاجتماعي والصراع ، يحسدت خلالها انهيار تدريجي لنظم المجتمع القديم ثم تكوين المجتمع الجسديد، بحيث تظهر خلال هذه الحقبة ثورات سياسية متتوعة ، بعضها غيرناضح وبعضها ينجح في تحقيق نمو أغضل في الحرية والمساواة ، ويبدو أن هذا التصور يلائم بصورة أغضل في الجرعم الرأسمالي ، الذي لم

In: Der Weg, zum Sozialismus (Vienna: Wiener(17) Walksbuch - handlung, 1919); See Bourdet, Otto Bauer, PP. 87 - 130.

يكن بالقطع نتاجا لاية ثورة سياسية غريدة (على الرغم من أن كشيرا من خصائصه قد تحققت بواسطة الثورة الغرنسية) ، ولكنه جاء نتاجا لسلسلة طويلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، ومجموعة من الصراعات السياسية كان لكل منها شكله الخاص في كل مجتمع • ومن هذا المنظور ، نستطيع أن ننظر الى الفترة من أواخر القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا ، على إنها فترة الشورة الاشتراكية ، التي أسهمت في احداثها الثورة الروسية ، والحركات الثورية في أوربا الغربية بعسد الحرب العالمية الثانية ، والصراعات والتناقضات السياسية العديدة ، فتلك جميعا تمثل محاولات لتقديم نموذج جديد للمجتمع في سسباق التحول التدريجي للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والقيم الثقافية •

غير أن هذا التفسير بيدو مبدئيا اذا قورن بأية معالجة تاريخيسة للصول المجتمع الرأسمالي ، اذ نحن لا نزال نعيش في هذه التغيرات، وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نقبض على التيارات الرئيسية للنمو، فانني لا أعتقد أن هناك أية طريق يمكن أن نسلكه لكى نعرف من خلاله كيف ستتعدل مجتمعات اليوم ، أو ما هي نماذج المجتمعات اللاحقة عليها اللهمانة عليها اللهمانة اللحقة عليها اللهمانة اللهمانة اللهمانة عليها اللهمانة اللهمانة اللهمانة اللهمانة اللهمانة عليهانية اللهمانية اللهمانية اللهمانية عليهانية اللهمانية الهمانية اللهمانية اللهما

<sup>(</sup>١٢) غطى مبيل المثال ، تم تفسير المصديد من الثورات والحسركات السياسية في القرن المشرين بوصفها عناصر في انتقال وتحول ، ايس من الرأسمالية التي الاشتراكية ، وإنما من المجتمعات الزراعية التي المجتمعات الصناعية ، وذلك كما اعتد :

Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston: Beacon Press, 1966).

واذا أمكننا فقط أن ندرك علم الاجتماع الماركسي من زاوية وضعية قوية ، ونعتقد في ذات الوقت أنه نجح في صياغة بعض القوانين السببية الهامة جدا التي تسمح لنا بالتنبؤ بمستقبل تطور المجتمع ككل وبالتفصيل (١٤) ، أو بدلا من ذلك ، اذا أدركتاه كفلسفة تاريخ تقدم لنا استبصارا محددا ودقيقا للهدف النهائي للتاريخ ، غاننا حينت فروق نتمكن من معالجة امكانية التحول نحصو الاشتراكية بوصفها ضرورة ولا يبدو لي أي من هذين الموقفين ممكنا في ضوء المشكلات العصديدة التي تواجه صياغة النظريات السوسيولوجية واختبارها ومقارنتها، ومن ناحية أخرى ، فكالمحمد الشجع التأكيد الدوجماطيقي اكثر من البحث ناحية أخرى ، فكالمحمد الشجع التأكيد الدوجماطيقي اكثر من البحث

ان علم الاجتماع الماركسى ، شانه شأن النظريات السوسيول وجية الاخرى ، يحتاج الى تطور تجربيى ونقدى ذاتى ، وهدمه ينبغى أن يكون تقديم وصف مثمر ، واقامة ارتباطات دالة ، وصياعة تفسيرات صببية ، ان كان ذلك ممكنا ، (سوف تكون على أية حال ذات عمومية محدودة) ، ويدرك في الوقت ذاته أن النشاط الحر الواعى للناس يحقق لهم في الواقع القدرة على تغيير قوانين الفكر الماركسي اذا أخذنا بشكل جدى التفرية بين ما قبال التاريخ وبين التاريخ والإن الاطار

 <sup>(</sup>١٤) ربما كما ادعى ماركس فى الفقرة التى أوردتها سابقسا (ص : ١٢ وما بعدما) من مقدمة الطبعة الثانية لكتاب رأس المال Capital .
 (١٥) انظر بصفة خاصة المتاقشة للتى في :

<sup>=</sup> Gago Petrovic, Marxism in the Mid - Twentieth Century,

النظري يقف هي علاقة مختلفة مع الحياة العملية • وكما أوضحت سابقا لا يمكن النظر الى هذه العلاقة على إنها تطبيق لنظرية صخيحة ، من أجل تحقيق غاية مرغوبة (ومتبناه) ، ولكن علاقة نامية متفاعلة بين الفكر الاجتماعي والعمل الاجتماعي ، بحيث يصنع الفكر نفسه من خلال البحث في الافعال الماضية والتفكير فيها وفي نتائجها ، ويظل مفتوصا لاستقبال التجديد الاصيل في عملية المظل الانساني الذاتي •

ومع ذلك ، غلا يجب أن نفترض أن هذه التساؤلات تثار فقط في علم الاجتماع الماركسى ، فكل علوم الاجتماع — بل وكل المسلوم الاجتماعية في هذا الصدد — لديها وعي ذاتي ، وقصد ، وعلاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية العملية ، وفي المقيقة قد طورت ، في المجتمعات نتيجة لهذا التصور ، تتغليما أو تخطيطا واعيا ومقصودا للوجود الاجتماعي للانسان ، وثمة مزية خاصة للفكر الماركسي هي أنه يركزا انتباهه بوضوح ظاهر على تلك الصلة بين النظرية والممارسة ، وأحد جوانب ضعفه الاساسية هو أنه أصبح ملترما أكثر لندوع معين من الممارسة ، وبخاصة حينما تتجسد هذه الممارسة في أنشطة حزبسياسي منظم ، وهنا تعالج النظرية بوصفها غير قابلة للنقد ، أو بوصفها بناء لحقائق يجب الدفاع عنها بأية ثمن من أجل ضمان استمرار المارسة وهكذا غصينما ننظر الى صدق وقيمة علم الاجتماع الماركسي في علاقته

<sup>= (</sup>Garden City, N. Y.:Doubleday Anchor, 1967) PP. 90-114 الذي يستنتج أن الأنسان : ليس الذي يستنتج أن الأنسان : ليس حيوان المتصادى ، ولكنه كائن اجتماعى عملى ، ومن ثم حر ، وكلى ، وخلاق، ومجد أذاته \*

بالنظريات السوسيولوجية الاخرى ، فاننا نحتاج الى الاهتمام ليسس فقط بنماذجه للبناء الاجتماعى وقضاياه التفسيرية أو التأويلية ، ولكننا بحاجة أيضا الى معرفة كيف يتمكن هو ومنافسيه ، من ادراك عسلاقته بالسلوك العملى في الحياة الاجتماعية ، وبخاصة السسلوك السياسي ووضع هذه العلاقة موضع التنفيذ .

القصل الخامس علم الاجتماع الماركسي وعلوم الاجتماع الاخرى

# علم الاجتماع الماركسي وعلوم الاجتماع الاخرى

هناك أسباب عديدة تدعونا الى الاقتراب بحذر وشك نحو محاولة تصوير الماركسية بوصفها نظرية سوسيولوجية متميزة و غاولا ، كما أوضحت مناقشاتي السابقة ، أن الماركسية ذاتها بعيدة عن أن تكون بناه غكريا متجانسا أو موحدا و غالجدل الذي ثار خلال المأتة سنة الماضية قد أدى الى ظهور تفسيرات مختلفة ، بل ومدارس متتوعة للفكر الماركسي و اننا نجد انقساما رئيسيا بين أولئك الذين يتصورونها تساسا باعتبارها علما اجتماعيا علما ، أو علم اجتماع ، لكن لاترال ثمة غروق عديدة في الرأى داخل هذه التصورات العامة بحسول الإفكار الرئيسية للنظرية الماركسي باختيار المؤتسار علما المتسار عديدة التحديد ألم خاصة وحول علاقة التحليل الماركسي باختيار

وفي ضوء تصور الماركسية بوصفها نظرة للمالم ، يلاحظ أن مكانة علم الاجتماع تبدو غير مؤكدة تماما وربما هناك نوع من التجاهل التام للحاجة الى وجود علم اجتماعى عام ، أو كان دوره محدودا حكما أشار جرامشى سفى اجراء مسوح اجتماعية (أى ما يمكن أن نطلق عليه شكل أغضل الاحصاءات الاجتماعية) و ومن جهسة أخرى ، غانه يمكن ادراك نظرية معينة عن المجتمع باعتبارها معتمدة كلية على النظرة الى العالم أى على الانطولوجيا ، ونظرية المعرفة ، والاخلاق ، ومن ثم فيلمكاننا أن نعرف علم الاجتماع الماركسي مثلما نعرف علم الاجتماع المسحى المتمنع Christian Sociology وعلم الاجتماع المسحى

وربما علم الاجتماع الانساني Humanist Sociology و لكن هذه لا تبدو فكرة مثمرة \_ وهي بالتأكيد لا تحظى باهتمام الفكر الماركسي ... لانه بالرغم من أن كل نظرية سوسيولوجية تثير تساؤلات فلسفية ، تحتاج الى الاهتمام بها من وجهة نظر فلسفة العلم وعلم الاجتماع المحرفي أيضا ، غانه ليس من الضروري مطلقا أن يكون بناء النظريات السوسيولوجية وتطويرها معتمدا ، على الرجوع بشكل مستمر الى نظرة شاملة للعالم •

ومع ذلك ، اذا تبنينا المبدأ التصوري الاخــــر وعالجنا الماركسية بوصفها أساسا ، نظرية سوسيولوجية ، فان صعوبات أخرى سوف تواجهنا ، لان علم الاجتماع أيضا بعيد عن أن يكون بمثابة بنساء متجانس وموحد للفكر ، قمنذ البداية ، على الرغم من وجود نظريات ومشكلات عامة ، غان هناك مدارس متنوعة ، وتساؤلات عديدة لـــــــم تصمم بعد ، ونظريات غير مؤكدة ، وفي السنوات الاخيرة بلغ تعدد المذاهب ووجهات النظر مرحلة نظر اليها البمض على أنها تمثل أزمسة ثقافية حادة ، واعتبرها الهرون (اكثر تشاؤما) مرهلة عدم تكامل كلى . ولكي نعرف الخصائص المتميزة لعلم الاجتماع الماركسي ، ونحكم على صدقه وتراثه في صلته بعلوم الاجتماع الاخرى ، نحن نحتاج الى اطار أكثر شمولا واستقرارا ... نسبيا ... من المفاهيم التي تحدد انسا ما هي النظرية السوسيولوجية الصحيحة ، وما هو المنهج الملائم ، ونحتباج أيضا الى معايير مقبولة لاختبار القضايا والحكم عليها • ومع ذلك ، فكل هذه المسائل لا نزال محل نقاش ، وكل ما حسدت هو نوع من التآلف

العريب بين الفكر الماركسى وغير الماركسى الذي يتبنى قضية رئيسية مثل الوضعية ، والفينومينولوجيا ٥٠ النخ ـ بوصفها تمثل منطق علم الاجتماع ٠

وأخيرا ، هناك صعوبة ثالثة ، ترتبط الى حد ما بما اقترحته الان ، غيما يتعلق بتحديد علم الاجتماع الماركسي • غمن الواضح أن بعض نماذج الماركسية قد تأثرت الى حد كبير ، بأنواع أخسري من الفكر الاجتماعي وانطوت على بعض أغكار منها ، مثل الفينومينولوجييا ، والوجودية ، والبنبوية • ولا يزال مهما غي هذه الحالة أيضا القيول بأن الفكر السوسيولوجي قد انطوى أيضا على تصورات ماركسية ، حتى وان كانت معددلة ، مثل مفساهيم الطبقسة ، والمراع الطبقي ، والايديولوجيا ، وأن بعض المناقشات الهامة في علم الاجتماع قد دارت حول أفكار ونظرمات مستمدة من فكر ماركس • ونحن نوافق ، الي حدما على أن عملية تمثيل أو هضم قد حدثت بالفعل على النحو الذي وضعه كولاكو فسكى Kolakowski كلما تقدمت أساليب البحث في الانسانيات فان مفهوم الماركسية باعتبارها مدرسة فكرية منفصلة سوف يصبح غير ذي موضوع وربما الهتفي نهائيا «٠٠٠وما هو دائم في أعمال ماركس سوف يتم هضمه خلال التطور الطبيعي للعلم ١٠٥٥ وبالطبع هناك نتائج محتملة عديدة ، فقد يصبح علم الاجتماع ماركسيا بصورة أوضح اذا

Leszek Kolakowski, Marxism and Beyond (London: (1) Pall Mall Press, 1969 P. 204,

صمدت مجموعة كبيرة من القضايا الرئيسية لماركس أمام النقسد الذي المين ضدها و أو من جهة أخرى قد يضمع جانب كبير من أعمال ماركس لمراجعة أساسية ، وقد يهمل كلية ، نتيجة للمكتشفات الجزيليدة بحيث لا تبقى سوى اثار لافكار محدودة غي بناء الفكر السوسيولوجي •

واذا أخذنا في الاعتبار هذه الصعوبات أستطيع أن أحدد ما بيدو لى متميزا وذا قيمة في الماركسية بوصفها علم اجتماع ، اخذا في اعتباري أن مناقشتي هذه انما تعتمد على تصور خاص لمجال علم الاجتماع والماركسية وأهداغهما ، فعلم الاجتماع هو علم امبيريقي يتضمن قضايا واقعية ذات أنواع مختلفة داخل اطار نظري ، ويهدف الى صياغة تصنيفات للظواهر الاجتماعية ، والارتباطات الوظيفية ، والعسلاقات السببية أو شبه السببية (١) ، والماركسية هي مداولة لبناء ونطويه علم اجتماع علم في هذا الصدد ،

ولعل هناك نقطة بدء مفيدة لهذه المناقشة تتمثل غى محاولة كارل كورتش Karl Korsch وصف مبادىء على الاجتماع الماركسي، فاذا تركنا جائبا مسألة التطبيق التي عرضتها غي الفصل السابق،

 <sup>(</sup>٢) اعنى بشبه السببية ، نموذج من الملامة السببية يتوسط الوعى فيه،
 الارتباط بين السبب والنتيجة ، انظر مناقشة فى :

G.H. Von Wright, Explanation and Understanding (London: Roulledge & Kegan Paul, 1971) chapter IV.

و هذا له أيضًا علامة بالشكلات الذي تتعلق بطبيعة الملاحظات الذي يمكن القيام بها في الدحث السوسيولوجن. \*

سنجد أن ثمة نقاطا أربعة رئيسية في معالجة كورتش • أولا: أولسوية البناء الاقتصادى في التحليال الماركسي المجتمع ذلك الذي عبسر عنه كورتش بقوله يمكننا النظر الى الماركسية بوصفها اقتصادا سياسيا أكثر من كونها علم اجتماع ، وثانيا : التحسديد التاريخي لكل الظواهسسر الاجتماعية داخل اطار اقتصادى ، ورأبعا : الاعتراف بالتغيرات الاجتماعية ، وثالثا : وضع الدراسات الامبييقية لبعض الظواهر الاجتماعية الثورية يتماما مثل التغيرات التطورية م المترتب التقسدم والانهيار في السياق التاريخي والتحول من مجتمع لاخر •

وفيما يتعلق بالنقطة الاولى، فهى ولا شك توضح إحد السمات المميزة للنظرية الاجتماعية الماركسية و غليس الامر ببساطة أن جانبا كبيرا من علم الاجتماع المحديث قد تجاهل البناء الاقتصادى، أو منحه مكنية معدودة ، في تحليل النسق الاجتماعى الشامل (بحيث غلير علم الاجتماع كما لو أنه علم يتناول الجوانب غير الاقتصادية الحياة الاجتماعية) ، ولكن المسألة هي أنه لا توجد نظرية سوسيولوجية أخرى سبق أن وصفت هذا المفارق في موضع أخر: «على العكس من النظريات سبق أن وصفت هذا الفارق في موضع أخر: «على العكس من النظريات السوسيولوجية الاخرى التي تتناول المجتمع كموضوع مستقل وتسلم بوجوده في العالم الطبيعي تسليما مطلقا ، غان نظرية ماركس اعتصدت أساسا على فكرة العلاقة بين المجتمع وبين الطبيعة و والمفهوم الرئيسي غيها هو «العمل الانساني» منظورا اليه من وجهة نظر تاريخية ، أن

التفساعل المتطور بين الانسان والطبيعة هو الذي يخلق العسلاقات الاجتماعية بين الناس ويحقق تطورها التقدمي (<sup>(7)</sup> •

لكن هذه الفكرة الرئيسية قد أثارت نقدا سواء داخل نطاق الفكر الماركسى أو خارجه ، كذلك أوجسدت مسألة العلاقة بين الاسساس الاقتصادى والبناء الفوقى الاجتماعى والثقافى العديد من الصعوبات التفسيرية و وليس من اليسير صياغة سواء بطريقة عامة أو على أساس حالات خاصة القوى الحتمية المحددة للتغيرات الاقتصادية ، في مقابل تنوع المؤثرات الاجتماعية الاضرى ، وذلك اذا كانت أولوية الاقتصاد مؤكدة لتجنب الوصول الى تأويل تكنولوجي للتاريخ ،

ولقد وجه كثير من علماء الاجتماع الذين انتقدوا الماركسية، الانتباه الى أهمية العوامل غير الاجتماعية في التطور الاجتماعي ، ولعل أشهر هذه الانتقادات تلك المعالجة التي قدمها ماكس غيير عن دور الاخسلاق البروتستانتية في تطور الرأسمالية الغربية ، وتتبعه لعمسلية العقسلانية في الحياة الاجتماعية ، بهدف تعديل النظرية الماركسية واسستكمالها ، وقد اتخذ تالكوت بارسونزا Parsons . حديثا ، اتجاها أكثر تطرفا حيثما استبدل التفسير المادي للتاريخ بمتفسير اخر روحاني Spiritualist حيث كتب يقول : «انني اعتقد ، أنه داخل النسق الاجتماعي ، تحتسل المناصر المعارية أهمية تغوق المسالح المادية للوحدات المكونة فيمسا

T. B. Bottomore (ed), Karl Marx (Englewood Cliffs (r) N. J.: Prentice - Hall, 1973) PP: 38 - 9.

يتعلق بالتعسير الاجتماعي(ن) و ومع ذلك ، فهذا تلكيد لاعتقاد ، بدون القامة براهين عليه و ومن الواضح أن كثيرا من القوى غير الاقتصادية في الحياة الاجتماعية ، والتي قد تكون مستقلة بديجة تقل أو تكبر سبرغم ارتباطها احيانا بالمسالح الاتمسادية و وذلك مثل نمو العسلم والقومية ، والديمقراطية السياسية ، والمعتقدات الدينية والجمساعات الدينية ، وجماعات الاقلية ، لها تأثير هام على التغير الاجتماعي وظهور الصراعات الاجتماعية ٥٠ ومثل هذه القوى غالبا ما تجاهلها المفسكرون المراعات الاجتماعية على العثبار كان يتمذر ادماجها في اطسار المنسين ، وحينما تؤخذ في الاعتبار كان يتمذر ادماجها في اطسار التفسير الاساسي في ضوء تطور أسساوب الانتساح والمسلامات

وثمة نقد راديكالى اخر للاساس الذي نهضت عليه نظرية ماركس ، وهو مفهوم الممل الانساني ، صاغته مدرسة غرانكفورت<sup>(۱)</sup> ولقد وجـــه

Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Com- (t) parative Perspectives (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1966) P: 113.

 <sup>(</sup>٥) اهتم للاركسيون النمساويون اكثر من الكتاب الماركسيين الاخرين بتحليل الجنسية والقومية ، ذلك انهم واجهوا هسده المسائل في الحيساة السياسية داخل الامبراطورية النمساوية \_ الهنفارية . إنظر بصفة خاصة :

Otto Bauer, Die Nationaliatenfrage und die Sozialdemokrative, (Vienna: Marx - Studien, 2, 1907).

<sup>:</sup> انظر خاصة (۱) Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interests (London: Heinemann, 1972).

والمناقشات للعامة لهذه السالة في :

هذا النقد الى الفكرة التي مؤداها ، أن الماركسية تفسر التطور التاريخي للمجمتع الانساني غقط في ضوء العمل منظورا اليه على أنه يعنى انتاج الاثسياء المادية ، وثمة موقف يتعارض مغ هذه الفكرة . وهو النظرة الى الطبيعة البشرية والخلق الدذاتي الانساني على أنهما يرتكزان على خاصيتين للانسان هما: الانسان بوصفه صانعا للادوات ، ومستخدم للغة م و هكذا ، فرق هبر ماس Habermas بين جانبين النشاط البشرى هما: الممل و التفاعل ، أو السلوك الذرائعي instrumental behaviour وبالطبع غان هذه الافكار طبيقة الى هد كبير من أعمال ماركس الخاصة ، طالما أنه غالبا ما يستخدم مفهوم العمل بمعنى عام جدا (ويخاصة غي كتاباته المبكرة) ، بحيث يمكن فهمه بوصفه معــادلا للنشاط الانساني ، أو لمارسة القوى الانسانية البدعة بعامة ، سواء غي تطور الانتاج المادي ، أو في بناء النظم الاجتماعية ، أو في خالق الظواهر الثقافية • ولكن لا يزال الامر يستوجب الاشارة الى أن النظرية التاريخية والسوسيولوجية عند ماركس قد أعطت أهمية قصوى لتطور أشكال العمل والانتاج المادي ، والصراع الطبقي الناشيء مباشرة عن الظروف الاقتصادية ، ولقد أدى النقد الذي وجهته مدرسة فرانكفورت الى هذا المفهوم الى اعادة ادخال الفلسفة المثالية الالمانية (في تشكيل نشاط العقل المجرد) وعدم التحديد في تفسير الأحداث الاجتماعية،

Albrecht Wellmer, Critical Theory of Society, Chapter 2. وقد صيغت بعض الافكار التي قام عليها هذا النقد الاخير ، أصسسلا في اوقد صيغت بعض الافكار التي قام عليها هذا النقد الاخير ، أسلاحهمة في ١٩٣٠ بوسطة ماكس هوركهيمر Ynt. Horkheime انظر مقالاته المجمعة في Kritische Theorie (frankfurt : S. fischer, 1968).

لانها استبعدت من موقفها البدأ الاساسى الفريد للاكتشاف والتفسير الذي قدمه ماركس في تفسيره الاقتصادي • ان التميز الذي يتسمم به علم الاجتماع الماركسي قد أصبح عامضا في اطلال فلسفة جديدة للتاريخ تمنح تأكيدا أكبر لدور العوامل الروحية في التطور الاجتماعي، ولكنها في الوقت ذاته أتمل قدرة على إن تحدد بوضوح القوى الفاعلة في المراعات الاجتماعية أو التيارات الرئيسية للتغير الاجتماعي •

والسمة المعيزة الثانية لعلم الاجتماع الماركسي فيما يرى كورتش ، هي مبدأ التفصيص التاريخي historical Specification وهذا البدأ لا يفصل تماما بين الماركسية وعلوم الاجتماع الاخرى ، طالما أن كشب من هذه العلوم التطورية الاجتماعية في القسرن التاسع عشر ، وعلم الاجتماع التاريخي عند ماكس فيير ـ قد حاولت أن تربط بين ظواهر الجتماعية معينة وبين الخصائص العامة لحقبة تاريخية أو نمط معين من المجتمعات ، وفي ضوء أساليب انتاجها والمرحلة التي بلغتها في نتابع وصفه ماركس بأنه يمثل الحقبات التقدمية في التكوين الاقتصادي للمجتمع ـ هو المسئول عن الفروق ، غير بن هذا المسانب أيضا من النظرية الماركسية ومن خارجها ، أولا ، فهناك الصعوبة البالغة التي تواجه وضع ذلك النموذج المجتمع الذي أطلق عليه ماركس النمسوذج الاسيوي

Asiatic داخل الاطار اللاركسي (٢) و وغفل عن ذلك ، ويبدو أن نموذجين للمجتمعات ميزهما ماركس وهما المجتمع الاقطاعي والرأسمالي المحديث قد خضما أكثر من غيرهما التحليل الماركسي ، وهما بالتأكيد حظيا بالدراسة ، على حين أن الدراسات الماركسية لما أطلق عليه ماركس المسوعية البدائية كانت أقل شيوعا وأدنى ثراء (٨) و

ومع ذلك كانت هناك أيضا انتقادات جوهرية للمدخل التاريخي

 (٧) انظر مقالة George Lichtheim ، ماركس والاسلوب الاسمدوى للانتاج ، الذي اعيد طعمها في كتابه :

The Concept of Ideology and Other Essays (New York: Random House, 1976)

انظر ایضا الخاقشة العامة لمشروع مارکس التاریخی ، بواسطـــة اریك هبسباوم Eric Hobsbawm غی مقدمته لـ :

Karl Marx, Pre-Capitalist Economic formations (London : Lawrence & Wishart, 1964).

(A) انظر من اجل القيمة المامة الماركسية والانثروبولوجيا الاجتماعية : Raymond Firth, The Sceptical Anthropologist ? Social An-

thropology and Marxist Views on Society, Proceedings of the British Academy, Vol. LVIII (London, 1972).

وكان الركس نفسه اهتمام قوى بالإشكال الاولى للمجتمع • وقد كرس

وقان مارحمن لحمله المحام موى بالمسعان المولي مستعم وسعا مرسل ومتا كبيرا في السنوات التليلة الاخيرة لحياته للدراسات في هذا المجال المحرد نشرت حديثا مذكراته عن تلك الحقبة مع تطيق شامل بواسطة :

L. Krader (ed.), The Ethnological Notebooks of Karl Marx

L. Krader (ed.), The Ethnological Notebooks of Karl Marx (Assen: Van Gorcum, 1972).

وتمدنا بمادة مفيدة ةلاعادة تقييم التصور الماركسى عن المجتمعات الاولى • ومناك ـ كما أشار Firth ـ احداء كبير للاحتمام بهـــده المجتمعات في في الوقت الدحاضر ، في الانثروبولوجيا الماركسية النقـــدية ، وبخاصة فيما يتطق بالمنزعة الاستعمارية وللجتمعات الريفية •

الماركسي ككل اثارتها الدرسة البنوية الحديثة (٩) • وربما يمكن توضيح طبيعة هذه الانتقادات بايجاز من أعمال كلود لدني ستروس - C. Levi Strauss الذي استهدف في أعماله تغطية العناصر البنائية الرئيسية والعامة في كل المجتمعات البشرية ، وكما كتب في الفصل الختامي في كتابه : العقـــل المتوحش The Savage Mind في جدله مع سارتر يقول: هيداول التحليل الاثنوجرافي أن يصل الي الاسمرز Sartre الكامنة خلف التباين الواقعي للمجتمعات البشرية٠٠٠٠ وهذا لا يشسيه النظرة التى تبنتها المدرسة البنائية الوظيفية المامة للمجتمع ، والفارق الاسكاسي يكمن في مطلب ليفي ستروس من أنه مهتم بالمستويات الاعمق للبناء ، ورغبته في تحقيق الارتباط بين المناصر البنائية للمجتمع وبين بناء العقل البشري ، وربما بناء المنح ذاته (ومن هنا تأتي النزعة الاخترالية لهذا المنهج) • لقد كان منهجه غير تاريخي • ومن المفيد أن ندخل الى الوعى التاريخي للبحث من المعنى المقيقى ، وأن نقيم التاريخ والانثروبولوجيا (أو علم الاجتماع) بوصفهما نظامين يكمل أعدهمسا الأخر ، ولكن لا يمكن ، ولا يجب أن تكون ثمة انثروبولوجيا تاريخية أو: علم اجتماع تاريخي • ولحكن على الرغم من النموذج البنوي البحث قد أسفر عن مادة مثيرة للاهتمام (وبضاصة في اللعويات ، وبشكل

(٩) قدمت الامكار الرئيسية للبنوية وانتقدت مى :

David Robey (ed.), Structuralim: An Introduction (Oxford: University Press, 1973). and in: W. G. Runciman, Sociology in its place (Cambridge: University Press, 1970) Chapter 2, 'What Is Structuralism?'

فمدود في الانثروبولوجيا) غان اسهامه في علم الاجتماع لـــم يكن اسهاما ذي أهمية كبيرة : فهــو يتجنب التساؤلات الرئيسية ، وهي بالتحديد تلك المتعلقة بمحددات الاشكال المتنوعة للبناء الاجتماعي والمر التاريخي بين كل شكل واخر •

وثمة مرحلة سابقة وممهدة البنوية شهدتها الماركسية في صدورة اسهامات التوسير Althusser (ثا ومن العسير بالطبع أن أتناول هنا هذا الفكر (۱۱) ، لكن الطريقة التي تم من خلالها تناول العلاقة بين البناء والتاريخ قد اتضحت في مقال موريس جودليه M. Godelier بغيم فيمد مناقشة بسيطة تهدف الى بيان أن ماركس كان بنويا ، نجده يزعم أولوية التحليل المبنوى على التحليل الماركسي : أن نشوء البناء يمكن أن يدرس فقط في ضوء توجيه من تلك المعرفة المبدئية التي تتوافسر لدينا عن البناء ، ولكن العكس يبدو أيضا صحيح في حالة التحسيليل الماركسي ، خبناء تكوين المجتماعي معين (مثل الرئسمالية) يمكن دراسته أيضا على أساس ما هو متوافر من معلومات سابقة على الاطار التاريخي أيضا على أساس ما هو متوافر من معلومات سابقة على الاطار التاريخي

<sup>(</sup>١٠) الْمُطَارُ وَيُصِعَة كَاصُنَاهُ وَالْمَالِيَّةِ إِنْ الْمُطَارُ وَيَصِعَة لَا الْمُعَالِّ وَالْمَالِيَّةِ

Louis Althusser and Etienne Balibar, Reading Capital (London New Left Books, 1970).

<sup>(</sup>١١) وقد قوضت لدعاء لته بذكاء في مقالة :

L. Kolakowski, 'Althusser's Mark'. The Socialist Register (London: The Merlin Press, 1917) PP. 111 - 28.

Maurice Godelier, 'System, Structure and Contradiction in Capital', The Socialist Register (London: The Merlin Press, 1967) PP: 91 - 119.

بديث تعطينا تعريفا مبدئيا لخصائصه وموقعه من هذا الاطار • ان علم الاجتماع الماركسي يتضمن تحليلا تاريخيا وبنائيا ، وحسركة دائمة بين هذين الانتجاهين •

وينطوى الاتجاه البنيوى على محاولة أخرى لتضييق نطاق الماركسية الدييدو أنه يزعم أنه حينما يتعذر الكشف عن البناء الاساسى لتكوين اجتماعى معين ، غان علينا أن نبحث غى ظاهرة نشوء وتحسول هسذا البناء باعتبارها احدى ملامح هذا البناء المجسرد ذاته ، وهكذا ، تم اختر آل العملية التاريخية الى «رقصة شبح بين مقولات لاحياة غيها» كما أن التفاعل بين بناء معين ، من جهة ، والانشطة الواعية لحيساة كما أن التفاعل بين بناء معين ، من جهة ، والانشطة الواعية لحيساة الاهراد والجماعات من جهة أخرى سائك التى تحتل أهمية خامسة غى معالجة ماركس للتغير الاجتماعى سقد حذفت تعاما من هذا الاطار التفسيرى ، ونحتاج هنا الى اضافة أن التحليل البنوى لم يطور بعد قي القرن المضرين،

والمسألة الثالثة التى أثارها كورتش يمكن معالجتها هنا باختصار و هكما أشرت سابقا ، لقد غشل علم الاجتماع الماركسى الى حد كبير على تطوير دراسات امبيريقية لظواهر اجتماعية بعينها • اذ لم يكن هناك اسهامات ماركسية هامة وشاملة غى دراسهة الجريمة والانحسراف والبيروقراطية ، والاحزاب السياسية ، والاسرة ، ولعدد كبير اخر من مجالات البحث ، بل وحتى غى دراسة الطبقات والتدرج الاجتماعى

ـ التي تشغل مكانة رئسمة في النظرمة الماركسمة ـ ان هناك غيابا ملحوظا للبحوث التاريخية والسوسيولوجية • كذلك يمكن القول أن علم الاجتماع الماركسي لم يلعب دورا تجديديا في فتح ميادين جـــديدة للبحث ؛ وتطوير نظريات حديدة ؛ تلك التي كان يجب أن تظهير خلال تطور و العلمي و نتبحة لإصالة صباغاته الأولية • غفي السنوات الأذبرة ظهرت علامات تأثير واضحة للفكر الماركسي على البحث الأجتماعي، وتطوير أغضل للنظرية الماركسية مرتكرًا على البحث • ومن الأمشطة على ذلك ، تأثير الدراسات النقدية التي جاح نتاجا للماركسية ، وعلى الرغم من أنها راجعت وأضافت الى التصورات الماركسية التقليدية ، الا انها أثرت في دراسة المجتمعات النامية ، وعملية التنمية والتخلف عموما وقد بدأت هذه الدر اسات بكتاب بول بار إن Paul Baran المعنون : الاقتصاد السياسي للنمو (١٢) ، واستمرت في أعمال فرنك A. G. Frank ، وأحدثت اصلاحا راديكاليا للمسائل التي طرعتها دراسة التنمية وأحيت غي سياق جديد التعليل الماركسي للنسق الاقتصادي الاحتماعي الشامل للرأسمالية والعلاقات المركبة للاستعمار والتبعية ء

<sup>(</sup>New York: Monthly Review Press, 1972.).

A. G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in (14) Latin American, 2 nd edn (New York: Monthly Review Press, 1969).

وباختصار شدید فی :

Henry Bernstein (ed.) Under development and Development (Harmondsworth: Penguin, 1973).

والسمة المميزة الاخيرة التي اقترحها كسروتش هي اهتمام علم الاجتماع الماركسي بعمليات التغير التمسوري وهذه السمة تفصل بوضوح بين الماركسية والنظريات السوسيولوجية الاخرى ، سواء التي اهتمت اهتماما محدودا بالتغير الاجتماعي وركزت على المظاهر المستمرة واللازمنية أو الدائرية للحياة الاجتماعية لأو التي أدركت التغير على انه تدريجي ، أو عملية تطورية تنطوى على زيادة التباين الاجتماعي أو التقدم التراكمي للمعرفة ١٠٠ النج (على طريقة سبنسر وبارسونز) وهناك غي الواقع فكرتان تتضمنهما النظرية الماركسية : الأولى هي الانهيارات غي الاستمرارية التاريخية ، أي الانتقال الجمعي الي صورة جـــديدة للمجتمع ، والاخرى هي التغير الاجتماعي من خلال الصراع بينجماعات عدائية ، وتبدو هذه المنساصر في هذا القرن الذي نعيشه وهو عصر الثورات ، واقعية ألى حدكبير ، وهي تقودنا الى غهم أصيل للنمو الاجتماعي ، أكثر من الافكار التي انطوت عليها النظريات السوسيو لوجية المنافسة و ولكن لا تزال هناك الكثير من الشكلات التي الم تحل بعد ، بعضها تناولته في الفصل السابق ، غالملاقة بين التغيرات التطـــورية والتغيرات الثورية تحتاج الى مزيد من البحث المتعمق وطبيعة الحقبات الثرية يجب تحديدها بشكل أكثر دقة ، والشكلات التي يطرحها تطور الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية بصورة غير ثورية ، والتي قد تؤدى الى صياغات تطورية النظرية الماركسية ذاتها (كما غعل برنشتاين) يجب غصمها بعناية ، ومرة أخرى ، يمكن نقد الفكر الماركسي بهذا الخصوص ، فنه فشل في اثارة دراسات المبريقية ، أو تأملات حسول

البدث الامبييتى ، كانت يمكن أن تحدث تطورا فى نظرية التغير الثورى يتعدى طبيعتها كمبدأ أو نموذج على أعلى مستوى للتجريد •

لقد حاولت خلال المناقشة السابقة أن أهدد الخصائص الرئيسية لعلم الاجتماء الماركسي بوصفه علما الهبيريقيا ، وإن أوضح في الوقت ذاته بعض جوانب قوته وضعفه • ويجب أن يوقر غي الاذهان ، هينما نأخسد في الاعتبار نطاق الانتقادات التي أثيرت ، أن النظريات السوسيولوجية الاخرى قد تعرضت لانتقادات ربما كانت أكسثر حدة، وأنه لا توجد أية نظرية عامة كانت مها قوة تحديد وتحليل المسكلات الرئيسية في تطور المجتمعات ؛ وصياغة ارتباطات سببية وشبه سببية، واثارة جدل المسائل النظرية الرئيسية • ولكن ، ربما يمكن القول أن علم الاجتماع الماركسي ــ شأنه شأن بعض النظريات السوسيولوجية الاخرى - كان جريئًا في مطالبه لفهم الحياة الاجتماعية وتفسير هاعولم برمته ، حين يواجه بالتعقيد الهائل للتفاعل الاجتماعي والامكانات البشرية للتجديد الابتكارى • وهذه الجـــرأة التي كانت تميل نحـــو الدجماطيقية ، كانت ترتبط بوضوح بسمة أخرى للماركسية ، تلك هي بخرى ، نجد أسلوبا يشبه ما يميز علم الاجتماع بوصفه علما أخسلاقيا يسعى بد كما ذهب دور كايم بد الى الخوض في المسائل الفلسفية عويجد نقطة انطلاقه فيها ، والشيء المهم هو أن نحتفظ بمسلفة معينة بين علم الاجتماع والفلسفة ، وأن ندرك النطاق البموسيولوجي بوصفيه مجالا

لتنافس النظريات حول تفسير وقائع الحياة الاجتماعية • لقد عاونت فسكرة الاشتراكية بوصفها مستقبلا ممكنا ومرغوبا في توجيه علم الاجتماع الماركسي في اغتياره للمشكلات الهامة ، وفي ادراك بحوث ذات قيمة ، وفي نقد التفسيرات الاخرى المعارضة ، لكن فكرة حتمية الاشتراكية - وزرعها بين وقائع الدياة الاجتماعية - قد مالت الى المقار الفكر الماركسي وتشويهه •

#### ساسلة علم الاجتماع الماصر

مسدر منها:

(الكتماب الأول)

ميادين علم الاجتماع:

اغتيار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى ومحمود عودة ومحمد على محمد والسيد الحسينى ، دار المسارف ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، ١٩٧٩ ٠

(الكتاب الثاني)

نظرية علم الاجتماع:

تأليف نيقولا تيماشيف ، ترجمة الدكاترة محمود عودة ومحمد الجوهرى ومحمد على محمد والسيد الحسينى ، دار المعارف ، الطمعة السادسة ، القاهرة ، ١٩٨٠ •

(الكتاب الثالث)

أساليب الاتصال والتفسير الاجتماعي:

تأليف المدكتور محمود عوده ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٠ •

- . - .

# (الكتاب الرابع)

#### تمهيد في علم الاجتماع:

## ( الكتاب الخامس )

## مجتمع المسنع :

دراسة في علم اجتماع التنظيم: تأليف الدكتور محمد على محمد ، الهيئة العامة للكتاب بالاسكندرية ، ١٩٧٧ ٠

#### (الكتاب السادس)

#### الصفوة والمجتمع:

تأليف بوتومور ، ترجمة الدكاترة محمد الجـوهرى وعليــاء شكرى والسيد الحسينى ومحمد على محمد ، الطبعة الثانية . دار المارف ، القاهرة ، ١٩٧٨ •

# ( الكتماب السابع )

#### الطبقات في المجتمع الحديث:

تأليف بوتومــور ، ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعليــاء

شكرى ومحمد على مدمد والسيد الحسينى ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

( الكتاب الشامن )

#### علم الاجتماع الفرنسي الماصر:

تأليف الدكتورة علياء شكرى ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب للتوزيم ، القاهرة ١٩٧٩ ،

# ( الكتباب التاسع )

#### قراءات معاصرة في علم الاجتماع:

للدكاترة عليساء شكرى ومحمد على محمد ومحمد الجوهرى ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب للتوزيع ، القاهرة ، ١٩٧٩ .

## (الكتساب العاشر)

#### دراسات في التنمية الاجتماعية :

تأليف الدكاترة السيد الحسينى ومحمد على محمد وعلياء شكرى ومحمد الجوهرى ، الطبعة الرابعة ، دار المارف ، القاهرة ، ١٩٧٩ •

#### ( الكتاب المادي عشر )

#### مشكلات أساسية في النظرية الاجتماعية:

تأليف جون ركس ، ترجمة الدكائرة محمد الجوهري ومحمد

سعيد غرح ومحمد على محمد والسيد الحسيني ، منشاة المعارف الاسكندرية ، ١٩٧٣ •

#### (الكتاب الثاني عشر)

#### التغيير الاجتماعي:

تأليف الذكتور محمد الجوهــرى وآخرون ، الطبعة الشــانية ، دار المـــــارف .

#### ( الكتاب الثالث غشر )

## دراسية علم الاجتماع:

الفتيار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى ومحمد على محمد والسيد الحسينى ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، المقارة ، ١٩٨١ •

## (الكتاب الرابع عشر)

# علم الاجتماع الريفي والحضري:

للدكتور متمسد الجوهرى والدكتورة عليساء شكرى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۸۳ .

#### (الكتاب الخامس عشر)

#### مقسدمة في علم الاجتماع:

يتأليف الكس انكازت ترجمة وتقديم الدكاترة محمد الجوهسرى

وعلياء شكرى والسيد الحسيني ومحمد على محمد ، الطبعـــة السادسة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

#### ( الكتاب السادس عشر )

#### مقدمة في علم الاجتماع الصناعي:

تأليف الدكتور محمد الجوهرى ، دار الثقافة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، ۱۹۸۲ •

# ( الكتاب السابع عشر )

#### عــلم الفولكلور:

الجزء الأول ، تأليف الدكتور محمد الجوهرى ، الطبعة الرابعة. دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

#### (الكتاب الثامن عشر)

# النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم:

تأليف الدكتور السيد المصينى ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهـرة ، ١٩٨١ .

## ( الكتاب التاسع عثر )

## ممسادر دراسة الفولكاور العربي:

اشراف الدكتور محمد الجوهرى ، دار الثقافة ، القاهرة ، الطمة الثانية ، ١٩٨٣ •

## ( الكتـــاب العشرون )

#### الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية:

اشراف الدكتور محمد الجوهرى ، دار الثقافة ، القاهرة ، المحلوم ، المجلمة الثانية ، ١٩٨٣ .

## ( الكتاب الحادي والعشرون )

# عسلم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث:

تأليف الدكتور محمد الجوهرى ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، المقاهرة ، ۱۹۸۱ .

## ( الكتاب الثساني والعشرون )

علم الغولكلور ، الجزء الثاني ، دراسة المعتقدات الشعبية :

تأليف الدكتور محمد الجوهري ، الطبعة الاولى ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٠ . •

#### ( الكتاب الثالث والعشرون )

بعض ملامح النفي الاجتماعي الثقافي في الوطن العربي ، دراسات ميدانية لثقافة بعض المجتمعات المحلية في الملكة العربية السعودية:

تأليف الدكتورة علياء شكرى ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة . القاهرة ، ۱۹۸۲ •

# (الكتساب الرابع والعشرون)

التراث الشعبي المرى في المكتبة الاوربية:

تأليف الدكتورة علياء شكرى ، دار الثقافة ، القاهرة ، الطبعة المثانية ، ١٩٨٣ .

( الكتاب الخامس والعشرون )

الاتجاهات المعاصرة في دراسة الاسرة:

تأليف الدكتورة علياء شكرى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٧ ٠

( الكتاب السادس والعشرون )

دراسات معاصرة في علم الاجتماع:

تأليف الدكتورة علياء شكرى ، دار المعارف ، القاهرة ، تحت الطبع .

(الكتاب السابع والعشرون)

عادات الطعام في الوطن العربي:

تأليف الدكتورة علياء شكرى ، تحت الطبع •

## ( الكتاب الثـامن والعشرون )

#### الفلاحون والدولة:

تأليف الدكتور محمـود عوده ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٩ •

# ( الكتاب التاسع والعشرون )

#### تاريخ علم الاجتماع:

تأليف الدكتور معمد على مدمد ، الطبعة الثالثة ، دار المرغة الحامسة ، الأسكندرمة ، ١٩٨٣ •

# (الكتاب التسلافون)

## علم الاجتماع والمنهج الطمى:

تأليف الدكتور محمد على محمد ، الطبعة الثالثة ، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ، ١٩٨٣ ٠

#### (الكتاب الحادي والثنائثون)

# امسول علم الاجتماع السيامي:

تأليف الدكتور محمد على محمد ، الطبعة الثالثة ، دار المعرفة الجامعة ، الاسكندرية ، ١٩٨٣ ه

# ( الكتاب الثاني والثلاثون )

# جماعات الفجر مع اشارة لفجر مصر والبلاد العربية:

تأليف الدكتور نبيل صبحى هذا ، الطبعة الأولى ، دار المارف، القاهرة ، ١٩٨٠ .

# ( الكتاب الشالث والثلاثون )

#### الانثروبولوجيسا:

أسس نظرية وتطبيقات عملية: تأليف الدكتور مدمد الجوهرى، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

( الكتــاب الرابع والثلاثون )

# عملم الاجتماع السمياسى:

المفاهيم والقضايا : تأليف الدكتور السسيد الحسيني ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، ١٩٨١ ه

( الكتاب الخامس والثلاثون )

علم الاجتماع العسكرى: التطيل السوسيولوجي لنسق السلطة العسسكرية:

تأليف الدكتور أحمد خصر، الطبعة الاولى، دار المسارف، القسساهرة، ١٩٨٠ •

( الكتاب السادس والثلاثون )

#### الفكر الاجتماعي:

نظرة تاريخية عالمية ، تأليف هاينز موس ، ترجمة الدكت ور السيد الحسيني والدكتورة جهينة سلطان الميسي ، الطبعة الثانية ، دار المارف ، القاهرة ، ١٩٨١ •

#### ( الكتاب السابع والثلاثون )

#### التنميسة والتخلف:

دراســة تاريخية بنائية ، تأليف الدكتور السيد الصمــينى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ •

( الكتماب الشامن والثلاثون )

#### الدينــــة:

دراسة فى علم الاجتماع الحضرى ، تأليف الدكتور السيد الحسيني ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

(الكتاب التاسع والثلاثون)

#### اليظرية الاجتماعية المعامرة:

دراسة لعلاقة الانسان بالمجتمع ، تأليف الدكتور على ليسلة ، دار المعارف القاهرة ، ١٩٨١ .

(الكتاب الأربمون)

# علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية:

تأليف الدكتور أحمد زايد ، الطبعة الاولى ، دار المسارف ، القساهرة ، ١٩٨١ . (الكتاب الحادى والاربعون)

البناء السياسى فى الريف المصرى: تحليل لجماعات المسفوة القديمة والجسديدة:

تأليف الدكتور أحمد زايد ، الطبعة الأولى ، دار الممارف . القاهرة ، ١٩٨١ .

(الكتاب الثاتي والاربعوان)

علم الاجتماع الامريكي:

دراسة لاعمال تالكوت بارسونز ، تأليف جى روشيه ، ترجمــة الدكتور محمد الجوهرى والدكتور أحمد زايد ، الطبعة الاولى ، دار المعارف القــاهرة ، ١٩٨١ .

( الكتاب الثالث والاربمــون )

البنائية الوظيفية في علم الاجتماع والانثروبولوجيا: الفاهيم والتضايا:

تأليف الدكتور على ليلة ، الطبعة الاولى ، دار المارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

(الكتاب الرابع والاربعاف )

عسلم الاجتماع والنقد الاجتماعي:

تأليف بوتومور ، ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى والسميد الحسينى وعلى ليلة وأحمد زايد ، الطبعة الأولى ، دار المارف، القساهرة ، ١٩٨١ •

- 177/--

#### ( الكتاب الخامس والاربعون )

#### الاقتمساد والمجتمع في العالم الثالث:

تحرير الن مونتجوى ، ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلى ليلة وأحمد زثيد ، دار المارف ، تحت الطبع •

( الكتاب السادس والاربعون )

## وقت الفراغ في المجتمع الحديث:

تأليف الدكتور محمد على محمد ، دار المسرغة الجامعية ، الاسسكندرية ، ١٩٨١ .

(الكتاب السابع والاربعون)

## علم الاجتماع:

تأليف جونسون ، ترجمة وتعليق الدكاترة علياء شكرى ومدمد الجوهرى وعلى ليلة وأحمد زايد وحسن الخولى ، تحت الطيع،

( الكتاب الشامن والاربعون )

الريف والدينة في مجتمعات العالم الثالث:

له دخل المبتماعي ثقافي ، تأليف الدكتور عسن الخولي ، الطبعة الاولى ، دار المارف ، ۱۹۸۲ .

# ( الكتاب التاسم والاربعون )

#### المسرأة المصرية بين البيت وألعمل:

تأليف الدكتور محمد سلامة آدم ، الطبعة الأولى ، دار المارف ، ١٩٨٧ .

## (الكتاب الخمسون)

#### النظرية الاجتماعية في الفكر الاسلامي:

تأليف الدكتورة زينب رضوان ، دار المعارف ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٢ .

# ( الكتاب الحادي والخمسون )

#### نحب نظرية احتماعية نقدية :

تأليف الدكتور السيد المسيني ، الطبعة الاولى ، ١٩٨٢ •

## (الكتاب التاني والخصون)

# التفسم الاجتماعي • المتيار وترجمة:

الدكاترة مدمد الجوهري وعلياء شكري وعلى بيلة ، دار المارف ، الطبعة الاولى ، ١٩٨٢ ٠

# (الكتاب الثالث والخمسون)

# النظرية الاجتماعية ودراسة الاسرة:

" تأليف الدكتورة سناهية المضناب ، الطبعة الأولى ، دار المعارف، القسماهرة ، ١٩٨٧ •

## (الكتاب الرابع والخمسون)

البناء الاجتماعي والثقافة في مجتمع الغجر:

دراسة أنثربولوجية لتأثير البناء والثقافة والشخصية على التكامل الاجتماعي تأليف الدكتور نبيل صبحى حنا ، الطبعة الاولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ ٠

# (الكتاب الخامس والخمسون)

المجنمع والثقافة والشخصية : مدخل الى علم الاجتماع :

تأليف الدكانرة محمد على محمد ، وغريب سيد أحمد وعـــلى عبد الرازق جلبى، دار المعرفة الجامعية ، الاســـكندرية ، ١٩٨٣ ،

## ( الكتاب السادس والغمسون )

#### التمسنيع في الدول النامية :

تأليف آلان مونتجوى ترجمة وتقديم الدكتور السيد الحسيني الطبعة الاولى ، دار المعارف ، القساهرة ، ١٩٨٢ .

#### ( الكتاب السابع والخمسون )

#### عسلم اجتماع الادارة:

تأليف الدكتور عبد الهادى:التجوهرى ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعــة الاولى ، ١٩٨٣ .

# ( الكتاب الثسامن والخمسون )

# علم الاجتماع الطبي:

الهتيار وترجمة الدكاترة محمد على محمد ، ســـناء الخولى ، على عبد الرازق جلبى ، ســـامية جابر ، الطبعة الاولى ، دار المعرشة الجامعية ، الاســكندرية ، ١٩٨٣ .

# ( الكتاب التاسع والخمسون )

# نقسد علم الاجتماع الماركس:

تأليف توم بوتومور ، ترجمة الدكاترة مدمد على محمد ، على عبد الرازق جلبى ، الطبعة الاولى ، دار المعيفة الجامعية ، ١٩٨٣ •

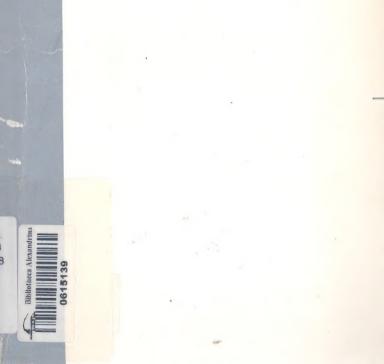